



مَعْفِينَ : ابراهيمُ الابياري

كارواكية الشامكة







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

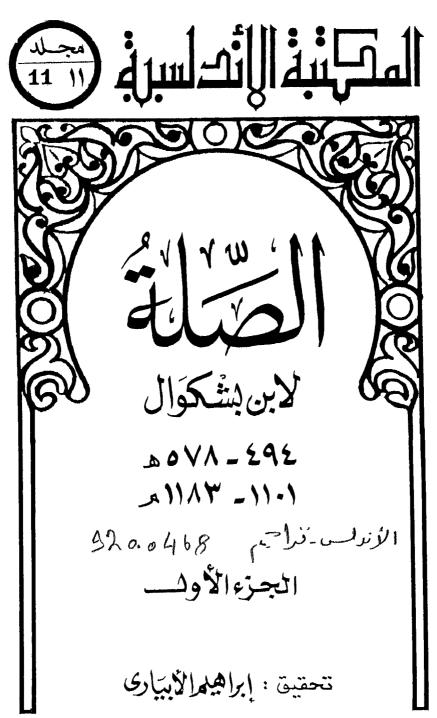

دارالكناب للصرق دارالكتاب اللبنانس



### رقم الإيداع 199. / YATE

I.S.B.N 977/1876/19/8

11/ATT / AT-YAT : # 11/ATT-: # TELEX: DKL 23715 LE

ATT: MAY. H. EL-ZEIN بيروت سالبنان

۳۳ شارع قصر النيل حالقاهرة ي، م. ع. ت ۲۹۳۲۹۱/ ۲۹۲۲۹۸۳ ص. ب، ۱۵۲ حالرمز البريدي ۱۱۵۱ برتياً كنا بصر TELEX No. 23081-23381-22181

ATT MR. HASSAN EL-ZEIN FAX: 3924657 فاكسهيليء ۲۹۲٤٦۵٧

الطبعة الاولى: ١٤١٠ هـــ ١٩٨٩ م.

# المقدمة

وتنتظم : ۱ ـ المراجع ۲ ـ التعريف بالمؤلف

٣ ـ التعريف بالكتاب .



### (1)

# المراجع

```
    ۱ - الأعلام للزركلي (۲: ۳۰۹)
    ۲ - التبيان لبديعة البيان ، لابن ناصر الدين (ص: ۳۰)
    ٣ - تذكرة الحفاظ للذهبي (٤: ١٢٨)
    ٤ - التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (ت: ١٧٩)
    ٥ - داثرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية (١: ٢٢٠)
    ٢ - الديباج المذهب ، لابن فرحون (ص: ١١٤)
    ٧ - طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ١٧)
    ٨ - المعجم في أصحاب الصدفي ، لابن الأبار (ت: ٢٠)
    ٩ - مقدمة الصلة ، طبعة كوديرا
    ١٠ - مقدمة الصلة ، طبعة العطار
    ١١ - مقدمة الصلة ، طبعة الدار المصرية
    ١١ - هدية العارفين ، لاسماعيل البغدادي (٥: ٣٤٩)
    ١٢ - وفيات الأعيان ، لابن خلكان (٢: ٢٤٠)
```



(1)

# التَّغْرِيفُ بِالْمُؤْلِقِّب

ابن بشكوال ، هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة بن داكة بن نصر بن عبد الكريم بن واقد الخزرجي الأنصاري .

وبشكوال ، بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وبعد الواو ألف ولام .

وداحة ، بفتح الدال المهملة وبعد الألف حاء مهملة مفتوحة ثم هاء ساكنة . وداكة ، مثلها ، إلا أن عوض الحاء كاف .

وكانت أسرته التي ينحدر منها تسكن مدينة شريون ، بضم فكسر فمثناة تحتية مشددة مضمومة فواو ونون : حصن من حصون بلنسية بالأندلس<sup>(۱)</sup> . ولا ندرى من أسلافه نزلها وكان أول من قطنها .

ولقد كان مولد رجلنا بمدينة قرطبة يوم الاثنين في الثالث من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وأربعمائة (٤٩٤ هـ)، وهذه تعنى أن أسلافه رحلوا عن شريون إلى قرطبة في وقت سابق لهذا المولد.

ويحكى عنه أنه كان يكره إن سأله أحد عن مولده ، ويذكر لسائله عن ذلك الخبر المروى مسلسلا عن مالك ، وهو : أقبل على شأنك فليس من مرؤة الرجل أن يخبر بسنه .

وهذه تعنى هى الأخرى أن تحديد اليوم والشهر والسنة التى ولد فيها كان إلى غيره لا إليه ، ويؤكد لنا هذا ما سيق من خلاف حول هذا التحديد ، فلقد نقل عن محمد بن عبادة أن مولد ابن بشكوال كان سنة تسعين وأربعمائة ( ٤٩٠ هـ ) .

وفى قرطبة كانت نشأته ، وعن شيوخها تلقى ، وبها أملى ، غير أن إقامته بقرطبة لم تكن متصلة بعد ما شب وأصبح شيخا يؤخذ عنه ويلتفت إليه ، فكان يراوح بين قرطبة وإشبيلية ، غير أن مقامه بقرطبة كان أكثر ، يذكر ذلك ابن الأبار وهو العمدة في جميع ما ذكر عن ابن بشكوال يقول : وولى بإشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبي بكر بن العربي وعقد الشروط ببلده ، ثم اقتصر على إسماع العلم ، وهذه الصناعة كانت بضاعته .

ويقول ابن الأبار أيضا ، وهو يذكر شيوخ ابن بشكوال الذين سمع منهم : سمع بها \_ يعنى بقرطبة \_ أباه ، وأبا محمد بن عتاب ، وأكثر عنه ، وعليه كان معوله فى روايته ، وأبا الوليد بن رشد ، وأبا بحر الأسدى وأبا الوليد بن طريف ، وأبا القاسم ابن بقى ، وأخاه أبا الحسن عبد الرحمن ، وأبا القاسم بن صواب ، وأبا عبد الله بن مكى ، وأبا الحسن بن مغيث ، وأبا عبد الله بن مخيف ، وأبا عبد الله الموزورى ، وأبا عبد الله الموزورى ، وأبا الحسن عبد بن سرحان ، وأبا عبد الله البن أخت غانم .

فهؤلاء شيوخ خمسة عشر منهم أبوه عبد الملك ، الذي كأن هو الآخر ذا مكانة علمية ثم يقول ابن الأبار بعد ما ذكر شيوخه بقرطبة .

وسمع بإشبيلية من أبي بكر بن العربي ، وأبي الحسن شريح بن محمد ، وأبي محمد بن يربوع ، وغيرهم .

وهكذا نرى ابن الأبار لا يحصى من شيوخ ابن بشكوال الذين سمع منهم باشبيلية غير ثلاثة ، ويسكت عمن سواهم .

وقد تعنی هذه أن من سمع منهم ابن بشكُوال باشبيلية كانوا قلة ، كها قد تعنی أن مقامه بها كان أقل ، وأن مقامه بقرطبة كان أكثر ، وسنرى بعد مما جاء في وصف ابن بشكوال ما يدلك على هذه .

وكها سمع ابن بشكوال بقرطبة وبإشبيلية كان له ما يشبه السماع من غير قرطبة ومن غير اشبيلية .

فقد كتب إليه أبو القاسم بن منظور ، وأبو عمران بن أبى تليد ، وأبو على بن سكرة ، وأبو جعفر بن بشنغير ، وأبو القاسم بن أبى ليلى ، وأبو الحسن بن واجب ، وأبو بكر بن عطية ، وأبو القاسم بن جهور ، وأبو عامر بن حبيب ، وأبو محمد بن السيد ، وأبو عبد الله بن زعيبة ، وأبو عمد بن أبى جعفر ، وأبو الحسن بن موهب ، وأبو الفضل بن شرف ، وأبو الفضل بن الباذش ، وأبو محمد بن الوحيدى .

ويعقب ابن الأبار بعد ذكر هؤلاء فيقول: وجماعة يكثر عدهم . وكذا أجاز لابن بشكوال لفظا آخرون ، يبدو أنهم كانوا كثرة ، فابن الأبار يقول ، بعد أن أورد هذه العبارة : يطول سردهم .

هذا ما كان من أمر من كتبوا إلى ابن بشكوال فى الأندلس وأجازوا له ، أما من كتبوا إليه من أهل المشرق ، فمنهم : أبوطاهر السلفى ، وأبو المظفر الشيبانى ، وأبو على بن العرجاء .

فهذا السماع هنا وهناك ، أعنى بقرطبة وباشبيلية ، وهذه الكتابة إليه والاجازة له ، كانتا لهما أثرهما فى تنشئة ابن بشكوال تنشئة علمية واسعة . ولندع ابن الأبار ، وهو أدرى بابن بشكوال شأنا ، يصفة لنا ، يقول ابن الأبار :

وكان رحمه الله \_ يعنى ابن شكوال \_ متسع الرواية ، شديد العناية بها ، عارفا بوجوهها ، حجة فيها يرويه ويسنده ، مقلدا فيها يلقيه ، مقدما على أهل وقته في هذا الشأن معروفا بذلك ، حافظا حافلا اخباريا تاريخيا مقيدا ذاكرا لأخبار الأندلس القديمة والحديثة ، وخصوصا لما كان بقرطبة ، حاشدا مكثرا ، روى عن الكبار والصغار ، وسمع العالى والنازل ، وكتب بخطه علما كثيرا ، وأسند عن شيوخه نيفا وأربعمائة كتاب بين كبير وصغير ، أخذ منها عن ابن عتاب وحده فوق المائة .

ولقد كان ابن بشكوال ، إلى هذا الذى به ابن الأبار ، موصوفا بصلاح الدخلة ، وسلامة الباطن ، وصحة التواضع ، وصدق الصبر للراحلين إليه ، ولين الجانب ، وطول الاحتمال في الأسماع رجاء المثوبة .

ويقول عنه الذهبي : كان رحمه الله يؤثر القنوع بالدون من العيش ، ولم يتدنس بخطة تحط من قدره ، حتى لم يجد أحد إلى كلام فيه من سبيل . ولقد وجد بخطه ـ أى بخط ابن بشكوال : ـ

نقلت من خط ابن الحاج رحمه الله: أنبأنا أبو على ، وهو الغسانى ، قال : أنبأنا أبو على أنبأنا حكم بن محمد ، قال : أنبأنا أبو على الصواف ، قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : حدثنى جدى ، قال : أنبأنا سعيد بن أبى زنبر المدينى عن مالك بن أنس ، قال :

كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقول : لو بكيت على شيىء لبكيت على المروءة .

وهذه التى حرص ابن بشكوال على أن يخطها بخطه ، ان دلتنا على شيىء فأنما تدلنا على حبه للمرؤة ، وهذه الصفة وغيرها ، مما سقناه قبل ، هى التى استخفت الناس إلى الرحيل إليه للأخذ عنه .

وفى هذه يقول ابن الأبار: والرواة عنه لعلو الأسناد وسعة المسموع ، لا يحصون كثرة ثم يجتزىء ابن الأبار عند حصر الأخذين عنه ويقول: ومن جلتهم: أبو بكر بن خير، وأبو القاسم القنطرى، وأبو الحسن بن فهد، وأبو بكر بن سمحون، وأبو الحسن بن الضحاك.

ثم يقول ابن الأبار: وكلهم مات في حياته.

وثمة آخرون رووا عن ابن بشكوال وسمعوا منه ممن لم يذكرهم ابن الأبار وذكر بعضهم الذهبي فقال:

منهم: أبو القاسم أحمد بن محمد بن الأصبغ ، وأبو القاسم أحمد بن زيد بن بقى ، وأحمد بن عياش المرسى ، وأحمد بن أبي حجة القيسى ، وثابت بن محمد الكلاعى ، ومحمد بن ابراهيم بن صلتان ، ومحمد بن عبد الله بن الصفار ، وموسى بن عبد الرحمن الغرناطى ، وأبو الخطاب بن دحية ، وأخوه أبو عمرو . وفي الثلث الأول من ليلة يوم الأربعاء الثامن لرمضان من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ( ٧٨ هـ ) كانت وفاة ابن بشكوال ، وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثمانين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام .

وكها عمر أبو القاسم خلف هذا العمر كذلك عمر أبوه من قبله أبو مروان عبد الملك ، فلقد مات أبو مروان عبد الملك عن نحو من ثمانين سنة ، وكانت وفاته في حياة ابنه صبيحة يوم الأحد ، ودفن عشية يوم الاثنين ، لأربع بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ( ٥٣٣ هـ) .

وقد دفن ابن بشكوال لصلاة العصر بمقبرة ابن عباس على مقربة من قبر يحيى بن يحيى ، وصلى عليه الحاكم يومئذ بقرطبة أبو الوليد هشام بن عبدالله بن هشام .

وهكذا حيث ولد ابن بشكوال دفن ، أعنى بقرطبة ، من أجل هذا لحقته هذه النسبة ، فقيل له : القرطبي .

وهذا العمر المديد اتسع لكثير من المؤلفات ، يقول عنها ابن فرحون : وألف خمسين تأليفا في أنواع مختلفة .

ومن قبل ابن فرحون يقول ابن الأبار في كتابه التكملة هذه العبارة التي نقلها عنه ابن فرحون فيها يبدو.

ولكن المراجع التي بين أيدينا لم تذكر من هذه الكتب المتمة الخمسين سوى ما نسوقه إليك هنا:

- ۱ أخبار ابن عيينة ، ذكره الذهبي وإسماعيل البغدادي ، وقال الذهبي عنه : جزء ضخم .
- ٢- أخبار ابن المبارك ، ذكره الذهبي وإسماعيل البغدادي ، وقال الذهبي عنه : جزءان .
- ۳ أخبار ابن وهب ، ذكره الذهبي وإسماعيل البغدادي ، وقال الذهبي عنه : جزء .
- ٤ أخبار أبو المطرف القنازعى ، ذكره الذهبى وإسماعيل البغدادى ، وقال الذهبى عنه : جزء .
- ٥ أخبار إسماعيل القاضى ، ذكره الذهبى وإسماعيل البغدادى ، وقال الذهبى عنه : جزء .
- ٦- أخبار الأعمش، ذكره الذهبى وإسماعيل البغدادى، وقال الذهبى عنه: ثلاثة أجزاء.
- ٧- أخبار المحاسبي ، ذكره الذهبي بهذا الاسم ، وذكره إسماعيل البغدادي باسم : أخبار المحاسني ، وقال عنه الذهبي : جزء .
- ٨- تاريخ الأندلس، ذكره إسماعيل البغدادى وقال: مختصر.
   ولعل البغدادى استفاد هذا من عبارة ابن خلكان، وذلك حيث قال:
   وله تاريخ صغير في أحوال الأندلس، وما أقصر فيه.
   ويقول حاجى خليفة (ص: ٢٨٦): ولابن بشكوال تاريخ صغير للأندلس غير الصلة.
  - ٩ ـ ترجمة النسائي ، ذكره الذهبي وقال : جزء .
- ١٠ حديث من كذب على بطرقه ، ذكره الذهبي وإسماعيل البغدادي .
- ١١ ـ الحكايات المستغربة ، ذكره ابن الأبار والذهبي وإسماعيل البغدادي ،

وقال ابن الأبار عنه: في عشرين جزءا ، وقال الذهبي عنه: مجلد . ١٢ ـ ذكر من روى الموطأ عن مالك ، ذكره ابن خلكان والذهبي وإسماعيل البغدادي ، وقال الذهبي عنه: في جزءين . وقال ابن خلكان : ورتب أسهاءهم على حروف المعجم فبلغت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا .

١٣ ـ الصلة ، وسنفرد لهذا الكتاب حديثا مستقلا .

1٤ ـ طرق الحديث المغفر ، ذكره الذهبي وإسماعيل البغدادي ، وقال الذهبي عنه ثلاثة أجزاء .

١٥ ـ غنية الأسهاء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة ، ذكره إسماعيل البغدادي .

17 \_ الغوامض والمبهمات ، كذا ذكره ابن الأبار وابن خلكان وابن فرحون ، وقال عنه ابن الأبار: في اثني عشر جزءا ، وقد اختصره شيخنا أبو الخطاب بن دحية ورتبه ترتيبا عجيبا واستحقه بذلك فتحملناه عنه وسمعناه منه مختصرا .

وقال عنه ابن خلكان : في عشرة أجزاء ، ثم قال : ذكر فيه من جاء ذكره في الحديث مبها فعينه ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادى في كتابه الذي وضعه على هذا الأسلوب .

وسماه الذهبى: غوامض الأسهاء المبهمة وقال: في عشرة أجزاء. وسماه إسماعيل البغدادى: الغوامض والمبهمات فيها جاء ذكره في الحديث.

ومنه مخطوطه بمكتبة برلين ( برقم : ١٦٧٣ ) وتحمل هذه الاسم : كتاب الغوامض والمبهمات من الأسهاء .

ومع هذا الاسم هذه العبارة: وهو معجم لكبار رواة الحديث ذوى الأسهاء العسيرة الهجاء والتي كثيرا ما تختلط بغيرها من الأسهاء.

١٧ ـ الفوائد المنتخبة والحاكايات المستغربة كذا ذكره ابن الأبار ، وقال : في عشرين جزءا .

وذكره ابن فرحون مجتزئا بشقه الأول فقال : الفوائد المنتخبة ، ولم يزد .

١٨ ـ القربة إلى الله بالصلاة على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكره الذهبي .

١٩ \_ قضاة قرطبة ،

ذكره الذهبي بهذا الاسم ، وقال : ثلاثة أجزاء .

وذكره إسماعيل البغدادي باسم: أخبار قضاة قرطبة .

وبهذا الاسم ورد في كشف الظنون لحاجي خليفة (١: ٢٩).

٢٠ ـ المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل كذا ذكره ابن الأبار وقال :
 في أحد وعشرين جزءا

وذكره الذهبي مجتزئا بعجزه دون صدره فقال: معرفة العلماء الأفاضل، في مجلدين.

۲۱ ـ المستغيثون بالله تعالى عند المهمات والحاجات ، والمتضرعون اليه سبحانه بالرغبات والدعوات ، وما يسر الله الكريم من الاجابات والكرامات ذكره ابن خلكان واسماعيل البغدادى ، وكذا ذكره حاجى خليفة في كتابه كشف الظنون (۲: ۱۲۷٤).

۲۲ ـ المسلسلات

ذكره الذهبى ، وقال : فى جزء وكذا ذكره إسماعيل البغدادى .

\* \* \*

هذا ما صرحت باسمه المراجع من تآليف

ابن بشكوال ، وهو لم يبلغ النصف مما ألف اعتمادا على ما ذكره ابن فرحون من أن مؤلفات ابن بشكوال تبلغ الخمسين .

وهذا الذى صرحت به المراجع تبلغ أجزاؤه المائة أو تزيد عنها قليلا . وما ندرى كم كان حجم الجزء ، ولكنا إذا قسنا أجزاء هذه الكتب بأجزاء كتاب الصلة الذى وقع إلينا وجدنا أنها أجزاء بين بين .

وما أظنه بقى لنا مما صرحت به المراجع غير هذين الكتابين:

١ ـ الغوامض والمبهمات ، وقد أشرت إلى أنه ثمة مخطوطة منه بمكتبة برلين .
 ٢ ـ الصلة ، وهو هذا الكتاب الذي سأحدثك حديثه .



# التعريف بكناب الصلة

هذا الكتاب وصله ابن بشكوال بما ضمنه ابن الفرضى كتابه: تاريخ أعلام الأندلس، الذى انتهى فيه ابن الفرضى الى قريب من سنة ثلاث وأربعمائة (٤٠٣ هـ) وهى السنة التى توفى فيها ابن الفرضى، وفى ذلك يقول ابن بشكوال في تقديمه:

أما بعد . فان أصحابنا ، وصل الله توفيقهم ، ونهج الى كل صالحة من الأعمال طريقهم ، سألونى أن أصل لهم كتاب القاضى الناقد أبى الوليد عبد الله بن محمد ابن يوسف الأزدى الحافظ المعروف بابن الفرضى ، رحمه الله ، فى رجال علماء الأندلس الذى أخبرنا به جماعة من شيوخنا ، رحمهم الله ، عن أبى عمر بن عبد البر النمرى الحافظ عنه

ولعل هذه العبارة التي جاءت على لسان ابن بشكوال ، وهي قوله : « أن أصل » هي التي أوحت بتسمية هذا الكتاب : « الصلة »

فابن بشكوال ، فيما يبدو ، لم يسمه ، وأول ماوردت هذه التسمية ، فيما أظن ، كانت على لسان ابن دحية فى كتابه المطرب (ص: ٧) وهو يتكلم عن ولادة ، يقول : وحدثنى القاضى العدل أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصارى بقراءتى عليه بقرطبة أم بلاد الأندلس فى العشر الأخير من صفر سنة أربع وسبعين وخمسمائة ، قال فى كتاب الصلة له

### وهذه تدلنا:

على أن قراءة ابن دحية للكتاب على مؤلفه ابن بشكوال كانت قبل وفاته – أى وفاة ابن بشكوال – بما يقرب من سنين أربع .

وعلى أن هذه التسمية كانت من معلوم المؤلف ابن بشكوال واذا صح هذا فلا أدرى لم لم يصرح بها المؤلف في تقديمه .

ونرى ابن الأبار ، وهو أقرب المؤرخين عهدا بالمؤلف ، اذ كان مولده سنة خمس وتسعين وخمسمائة ( ٥٩٥ هـ ) أى بعد وفاة ابن بشكوال بنحو من سبعة عشر عاما ، يقول ابن الأبار وهو يترجم لابن بشكوال في كتابه التكملة : « صاحب

التاريخ الذي وصل به كتاب ابن الفرضي وأكملناه بكتابنا هذا » يعني كتابه التكملة.

ثم يقول ابن الأبار ، وهو يذكر مؤلفات ابن بشكوال : أجلها كتاب الصلة ونحن هنا بين عبارتين وردتا على لسان ابن الأبار عن اسم هذا الكتاب ، أولهما غير صريحة في الاسمية والثانية صريحة فيها .

ومن بعد ابن الأبار نقرأ لابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان ، وهو يترجم لابن بشكوال ، يقول : «قال أبو الخطاب ابن دحية : نقلت من خط شيخنا – يعنى ابن بشكوال – أنه فرغ من تأليف الصلة فى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة » أى بعد وفاة أبيه بنحو من عام .

فان صحت أن هذه التسمية بقلم ابن بشكوال فتكون دليلا قاطعا على أنه أعنى ابن بشكوال قد وضع لكتابه هذا الاسم ، وان كانت من صنع ابن دحية فلا دليل فيها على ذلك .

وقد قدمنا قبل قليل أن ابن دحية قرأ هذا الكتاب - أعنى الصلة - على مؤلفه ابن بشكوال سنة أربع وسبعين وخمسمائة أى أن ابن دحية لم يقرأ هذا الكتاب على ابن بشكوال الا بعد أربعين سنة من تأليفه .

وهذه العبارة تعنى شيئا آخر أن ابن بشكوال لم يمض فى كتابه تأليفا الى آخر عمره وهذه العبارة التى جاءت على لسان ابن دحية ونقلها عنه ابن خلكان لم نظفر بها فى كتاب المطرب لابن دحية كما ظفرنا بعبارته السابقة .

وبعد هذا فالكتاب مذكور باسمه « الصلة » على ألسنة من أرخوا لابن بشكوال ، غير أن هذه التسمية جاءت على لسان بعضهم تحمل قليلا من الشك .

فنرى حاجى خليفة يقول ، وهو يعرض لكتاب : تاريخ أندلس ، أى تاريخ علماء أندلس ، لابن الفرضى ، يقول : وذيله المسمى بالصلة لأبى القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال .

ونرى طاشكبرى زاده هو الآخر ، وهو يعرض لكتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ، يقول والصلة عليه لأبى القاسم ابن بشكوال .

وأكاد أرى من هذا العرض وذلك أن واضع هذه التسمية هو ابن دحية ، أخذا من ابن بشكوال أو استئناسا بما ورد على لسانه فى ذلك .

ولايردنا عن هذا ماجاء فى آخر الجزء الأول : هنا انتهى الجزء الأول من كل كتاب الصلة ، بحمد الله وعونه .

فهذا قول لا ندرى لمن هو ، اذ ثمة بعد هذا القول عبارة أخرى ، وهذه تبدو أنها من قول المؤلف ، وهى : آخر الجزء الأول ، والحمد الله حق حمده ، وصلى الله على محمد نبيه وعبده ، وفرغ منه ليلة الأثنين صدر منتصف ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا .

فهذه العبارة التى تبدو أنها من قول المؤلف لم يصرح فيها باسم الكتاب ، ثم هى تحمل الاشارة الى الانتهاء من تأليف هذا الجزء فى السنة التى جاءت على لسان ابن دحية قبل ، ولاأدرى أتعنى هذه العبارة سنة الفراغ من هذا الجزء الأول وحده أم من الكتاب كله .

أما عن هذا الكتاب - كتاب الصلة - فهو كما مر بك وصلا لما بدأ به ابن الفرضى ، فبدأ ابن بشكوال من حيث انتهى ابن الفرضى ، مضيفا الى جهد ابن الفرضى جهدا آخر فى ذكره من أهملهم ابن الفرضى و لم يشملهم حصره فى عصره ، ثم مضى ابن بشكوال يحصر من جاءوا بعد عصر ابن الفرض الى السنة التى انتهى اليها ، وهى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة .

وجهد ابن بشكوال ، وان كان على نهج ابن الفرضى عرضا وترتيبا ، غير أن فيه افاضة شيئا ، وعذر ابن الفرضى في اختصاره أنه كان يكتب عما وعته ذاكرته ، يحضره شيىء ويغيب عنه شيىء ، ولكن جهد ابن بشكوال كان فيه اعتهاد على مراجع بذاتها ، كما ستقرأ هذا في مقدمته .

والكتاب لاشك مرجع من المراجع التي لايمكن اغفالها عند الحديث عن الحياة في الأندلس عامة سياسية وثقافية واجتماعية .

\* \* \*

ولقد وفق المستشرق كوديرا لمخطوطة من هذا الكتاب أخرجها للقراءة سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة وألف ( ١٨٨٣ م ) في مدريد بعد أن جهد في اقامة النص ماوسعه

الجهد .

وقد قدم لهذه الطبعة بمقدمة باللغة الأسبانية قصيرة ، عرف فيها بالمؤلف تعريفا مختصرا ، كما عرف ببعض مؤلفاته ، مشيرا الى بعض المراجع العربية التي استقى منها هذا .

وفى سنة أربع وسبعين وثلثمائة وألف (١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م) انتهت الى الأسناذ عزت العطار الحسنى مصورة من هذا الكتاب عن مخطوطة بمكتبة فيض الله بالآستانة (رقمها: ١٤٧١) وكانت هذه المصورة بين ماصورته الجامعة العربية في القاهرة عن مكتبة فيض الله .

وهذه النسخة نسخة فيض الله يرجع تاريخ نسخها الى سنة ستين وخمسمائة ( ٥٦٠ هـ ) أى أنها كتبت في حياة المؤلف .

وعلى هذه النسخة كان اعتماد الأستاذ العطار على الرغم ممافيها من لبس وطمس وبياض مستعينا على ماأشكل دونه بمطبوعة مدريد .

وفى النصف الثانى من القرن المتم العشرين رأت الدار المصرية للتأليف أن تعيد اخراج المكتبة الأندلسية كاملة ، واذا كان من هذه المكتبة هذا الكتاب – أعنى كتاب الصلة فقد أخرجته للقراء سنة ( ١٩٦٦ م ) معتمدة على أصول ثلاثة

١ - مصورة الجامعة العربية

٢ - مطبوعة مدريد

٣ – مطبوعة عزت العطار

واليوم وأنا أعيد اخراج هذه المكتبة الأندلسية في طبعتها الكاملة ، معتمدا على هذه الأصول الأربعة :

١ – مصورة الجامعة العربية ، وقد رمزت اليها بالحرف : خ

٢ - مطبوعة مدريد ، وقد رمزت اليها بالحرف : م

٣ - مطبوعة عزت العطار ، وقد رمزت اليها بالحرف : ط

٤ – مطبوعة الدار المصرية ، وقد رمزت اليها بالحرف : د

أرى :

١ - أنه ثمة نقص هنا وهناك لم يستكمل

٢ - وأنه ثمة تصويبات كثيرة لم تستدرك

٣ - وأنه ثمة ترجمات ضمنها كوديرا لحقين ضمهما لكتاب تاريخ علماء الأندلس
 لابن الفرضى الذى أخرجه ، لم تضمنهما تلك الطبعات .

وبهذا أرى أن هذه الطبعة تتميز بهذا كله ، هذا الى :

١ - تحرير الأعلام والبلدان

٢ - واستيفاء الكلمات المهمة ضبطا

٣ - واستيفاء الكلمات الغامضة شرحا

٤ - وتوجيه العبارات أو الكلمات الملتوبة

٥ - وتصويب الكثير من أسماء البلدان والأعلام

٦ - ورد الكلمات المحرفة الى الصواب

٧ - ثم تتويج هذا كله بفهارس شاملة جامعة

وانى اذ أشكر لمن سبقونى فى هذا الكتاب جهودهم أرجو أن أكون بما أكملت قد ضممت الى جهودهم جهدى ليخرج هذا الكتاب – كتاب الصلة – فى صورته القويمة المعتمدة .

والله ولينا جميعا توفيقا وسدادا ،،

ابراهیم الأبیاری شعبان ۱٤۰۱ هـ یونیو ۱۹۸۱ م



الجزء الأول بتجزئة المؤلف



# بست ﴿ لِللَّهُ الْمِهِ لَيْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى مُعِمَّد، وَعَلَى آليهِ وَسَسَاحُ تَسَلِيمًا

الحمد لله الذي فطَر بقُدرته الأنام ، وفَضَّل بعضَهم على بعض في الأفهام ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه البَررة الكرام .

أمًّا بعد . فإن أصحابنا - وصل الله توفيقهم ، ونَهج إلى كُل صالحة من الأعمال طريقهم - سألونى أن أصل لهم كتاب القاضى الناقد ، أبى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى الحافظ ، المعروف بابن الفرضى ( رحمه الله ) في رِجال عُلماء الأندلس ، الذى أخبرنا به جماعة من شيوخنا ، رحمهم الله ، عن أبى عُمر بن عبد البر (۱) النَّمري الحافظ عنه ؛ وأخبرنا به أيضاً شيخُ عصره أبو محمد بن عتاب ، عن أبى حفص عمر بن عبيد الله الذَّهِلَى ، عن أبى الوليد بن الفَرضى ، وأن أبتدىء من حيث انتهى كتابَه ، وأين وصل تأليفه ، متصلا إلى وقتنا .

وكنت قد قيدت كثيراً من أخبارهم وآثارهم ، وسِيرهم وبُلدانهم ، وأنسابهم وموالدهم ووفياتهم ، وعَمّن أخذوا من العلماء ، ومَن رَوى عنهم من أعلام الرواة ، وكبار الفُقهاء .

فسارعْتُ إلى ما سألوا ، وشرعت فى ابتدائه على ما أَحَبُّوا ، ورتَّبتهُ على حُروف المعجم ، ككتاب ابن الفَرضي ، وعَلَى رَسْمه وطريقته .

وقصدتُ إلى ترتيب الرجال ، فى كل باب ، على تقادم وفياتهم ، كالذى صنع هو ، رحمه الله ، ونسبتُ كثيراً من ذلك إلى قائله ، واختصرتُ ذلك جَهدى ، وَقَدمت هنا ذكر الأسانيد إليهم ، مخافة تَكُرارها فى مواضعها .

<sup>(</sup>١) م: (عبد النمر)، تحريف.

فيا كان في كتابي هذا ، من كلام أبي عَمْو المُقُرِئ ، فأخبرنا به القاضى : أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الأنصارى ، وأبو عامر محمد حبيب الشَّاطبي ، جميعاً عن أبي داود ألمقرىء ، عن أبي عمرو ، ذكر ذلك في كتاب «طبقات القراء والمقرئين » ، من تأليفه .

وما كان فيه ، من كلام أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدى ، نزيل بغداد ، فهو من كتابه الذي جمعه لأهل بغداد ، في تاريخ علماء الأندلس<sup>(۱)</sup> ، أخبرني به القاضى الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافرى<sup>(۲)</sup> جملة ، عن أبي بكر محمد بن طرخان ، عن الحميدى ، وأخبرني به أبو الحسن ، عبّاد بن سرْحَان ، عنه .

وما كان فيه عن أبي عمر بن عَفيف ، فإنى نقلته من كتابه « المؤتلف » فى فقهاء قرطبة ، الذى أخبرنا به غير واحد من شيوخنا ، عن أبي العباس العُذري ، عنه .

وما كان فيه من كلام أبى بكر الحسن بن محمد القبشى (7) فإنى قرأتُه بخطه ، في كتابه المسمى بكتاب : « الاحتفال ، في تاريخ أعلام الرجال (2) ، ونقلته منه وأخبرنى به أبو محمد بن يَربوع ، عن أبى محمد بن خَزْرَج ، عنه .

وماكان فيه عن أبى مرْوَان بن حَيان ، فأخبرنا به أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد ، رحمه الله ، عنه ، وقرأت أكثره بخطه .

وما كان فيه عن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن شِنْظِير (°): فإنّى نقلتُه من خطه ، في كتاب رواياته ، وفي تاريخه أيضاً .

<sup>(</sup>١) يريد : جذوة المقتبس، وهو الخامس من هذه المجموعة .

<sup>(</sup>٢) المعافرى ، بالفتح وكسر الفاء ، نسبة الى معافر : بطن من قحطان . ( لب اللباب : ٢٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) القبشى ، نسبة الى قبش ، بضم القاف وتشديد الباء الموحدة وفتحها والشين معجمه : مدينة غربى قرطبة ، تعرف بعين قبش ( معجم البلدان : ٤ : ٣٠ ، وفيات الأعيان : ٤ : ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو في أحبار الخلفاء والقضاة والفقهاء. ( معجم البدان )

 <sup>(</sup>٥) ط، د، هنا: « شنطير » بالطاء المهملة ، تصحيف وستأتى ترجمته (ت: ١٩٨) وانظر هدية:
 العارفين (٥: ٧)

وأخبرنى به أبو الحسن ، عبدالرحمن بن عبدالله العَدْل ، عن أبي محمد ، قاسم بن محمد ، عنه ، وعن صاحبه أبي جعفر بن ميمون ، بما ذكر من ذلك أيضاً ، عنه .

وما كان فيه عن أبي جعفر بن مُطاهر ، فأخبرني به أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن بَقِيّ الحاكم ، وغيره عنه .

ذكر ذلك في « تاريخ فقهاء طُليطلة » من جَمعه .

وما كان فيه عن أبي عمر بن عبدالبر الحافظ ، فأخبرني به غير واحد من شيوخي عنه .

وماكان فيه عن أبي عبدالله بن عابد : فأخبرنى به الشيخ الأوحد أبومحمد بن عُتَّابٍ ، عنه .

وماكان فيه عن أبي عبدالله الخَولاني: فأخبرني به القاضي ، شُرَيُحُ بن محمد ، مَنَاولةً منه لي باشبيلية ، عن خاله أحمد بن محمد بن عبد الله الخَولاني ؛ عن أبيه .

وما كان فيه عن أبى عمر أحمد بن محمد بن الحَذَّاء ، فأخبر نى به شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، مَنَاولةً عنه :

وما كان فيه عن أبى عبد الله محمد بن عَتَّابِ الفقيه ، فأخبرنى به ابنه أبو محمد شيخنا \_ رحمه الله \_ عنه ، وقرأت وقرأت بعْضَه بخطه وخط ابنه أبى القاسم .

وما كان فيه عن أبي محمد بن خَزْرَج الإشبيلي ، فأخبرني به غيرَ واحد من شيوخي، رحمهم الله ، منهم : أبو محمد بن يَرْبُوع ، وغيره من شيوخنا ، عنه .

وما كان فيه عن أبى القاسم بن مُدير اللقرىء، فأخبرنى به أبوجعفر أحمد بن عبد الرحمن الفقيه، عنه:

وما كان فيه عن أبى الغسّانى ، فأخبرنى به القاضى ، أبو عبد الله محمد بن أحمد التجيبى ، وغير واحد من شيوخى ، رحمهم الله ، عنه :

وما كان فيه من كلام أبي عُمَر بن مَهْدى الْمَقرىء . فقرأت ذلك بخطه ، في كتاب تَسمية رجاله الذين لقيهم ، ونقلته منه .

وما كان فيه من تاريخ أبى طالب المروانى ، فأجازه لى بخطه ، رحمه الله . وكثيراً من ذلك ما سألت عنه شيوخنا ، وثقات أصحابنا ، وأهل العناية بهذا الشأن ، ومن شُهر منهم بالحفظ والإتقان .

وقد نسبت ذلك إلى مَن قاله لى منهم ، إلا ما لحقتُه بسنى ، وشاهدتُه بنفسى ، وقيَّدته بخطّى ، فلستُ أسنده إلى أحد ، وأَقْتصر فى ذلك على ما علمتُه وتَحققتُه .

وأنا أسأل الله الكريم: عوناً وتأييداً ، وتَوفيقاً وتَسديداً ، وعصمةً من الزلل ، وسلامةً من الخطل ، والصواب في القول والعمل .

ثم إليه عز وجهه ، نتضَّرع فى أن يجعلنا ممن تعلّم الِعلم لوجهه ، وعُنيَ به فى ذاته ، فإنه على ذلك ، وعلى كل شيء ، قَدير .



## كاب الالنت

### من اسمه أحمد

(1)

أحمد بن عمر (١) بن أبي الشعرى الوراق المُقرىء .

قُرطبي ، يُكْنَى : أبا بكر .

كان أهل قُرطبة ، يأخذون عنه ، ويقرأون عليه القرآن قبلَ دُخول أبي الحسن الأنطاكي الأندلسي ، ويعتمدون عليه .

وكان يروى عن أبي عمر محمد بن أحمد الدِّمشقي ، وعن أبي يعقوب النَّهرجُوري (٢) وغيرهما .

وكان يكتب المصاحف ويَنقطها ، وكان الناس يتنافسون في ابتياعها لِصحتها ، وحُسن ضبطها وخطها .

وتُوفِّى بعد سنة خمسين وثلثمائة .

ذكره أبوعَمْرو الْمُقرىء . وحدث عنه أبو عمر أحمد بن حسين الطّبنيُ (٣) .

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ

<sup>(</sup>٢) النهرجورى ، نسبة الى نهرجور ، بضم الجيم وسكون الواو وراء : مدينة بين الأهواز وميسان ( معجم البلدان ( غ :٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) د : الطيني؛ بياء مثناة ، تصحيف ، وما أثبتنا من سائر الأصول والطبنى ، نسبة الى طبنة : بلد بطرف افريقية مما يلى المغرب ، وقد قيدها السيوطى فى كتابه لب اللباب ( ص : ١٦٧ ) بالعبارة : بضمتين . وقيدها ياقوت فى كتابه معجم البلدان ( ٣ : ٥١٥ ) بالعبارة أيضا ، فقال : بضم أوله ثم السكون .

**(Y)** 

أحمد بن محمد بن فرج .

من أهل جَيَّان ، يُكْنَى : أبا عمر . يعرف بالنسبة إلى جَدّه .

كانت له رواية عن قاسم بن أصبغ ، والحسن بن سُعْد .

وكان علْمُ اللغة والشعر أغلب عليه . وألَّف « كتاب الحدائق » عارض به كتاب الزهرة ، لابن داود الأصْبهان (١) ، ولحقته محنة لكلمة عامية نَطق بها نُقلت عنه ، فَنِيل بمكروهٍ فى بَدنه ، وسُجن بحيَّان فى سجْنها ، وأقام فى السَجنِ أعوامًا سَبعة أو أزيد منها .

وكانت له أشعار ورسائل في مُحبسه إلى الخليفة الحُكم بن عبد الرحمن الناصر ، كانت لا تُصل إليه ، فيها يذكر .

ولما تُوفِّى الحكم نَفذ كتاب بإطلاقه ، فلما علم بذلك فَزع فمات إلى يسير ، وكان أهل الطلب يدخلون إليه في السّجن ، ويقرأون عليه اللّغة وغيرها .

نقلتُه من خط أبي عبد الله بن محمد بن عتَّاب الفقيه .

وكانت وفاة الحكم يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ست وستين وثلثمائة(٢).

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن داود بن على خلف الأصبهانى ، المتوفى سنة ست وتسعين ومائتين ( ۲۹٦ هـ ) والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>٢) الى هنا تنتهى التكملة التي زدناها من: خ

**(T)** 

أحمد بن خلف بن محمد بن فرتُوُن اللديُوني (١) الزاهد الراوية .

من أهل مدينة الْفَرَج<sup>(٢)</sup>.

يُكْنى : أبا عمر .

روى ببلده عن وهب بن مُسرّة وأكثر عنه .

وسمع بطليطلة من عبد الرحمن بن عيسى بن مِدْرَاجٍ ، وغيره .

ورحَل إلى المشرق وروى عن أبى الفضل محمد بن ابراهيم الدَّيبلُ (٣) المكَى ، والحسن بن رَشِيق المِصرى ، وأبى محمد بن الوَرْد ، وأبى الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيوية النيَّسابُورى ، وأبى على الأسْيُوطى ، وأبى حفص الجَرجِيرى(٤) .

سمع الناس منه ، وَكان خَيّراً ، فاضلاً ، زاهداً ثقة فيها رواه .

ومن روايته عن وهب بن مسرة ، قال : دخلت على محمد بن وَضًاح بين المغرب والعشاء مودعاً ، فقلت له : أوصيى رحمك الله ، فقال : أوصيك بتقوى الله عز وجل ، وبر الوالدين ، وحزبك من القرآن فلا تَنْسَه ، وَفِر من الناس فإنَ الحسد بين اثنين ، والنميمة بين اثنين والواحد من هذا سَليم .

قال : وأخبرنا وهبُ بن مسرة ، قال : قال ابن المبارك : إذا أخذت عن الشيخ سبعة أحاديث ، فلا تُبال بموته .

وأخبرنا أبو محمد بن عتَّاب رحمه الله : أخبرنا أبو القاسم حاتم بن محمد ،

<sup>(</sup>۱) کذا

 <sup>(</sup>۲) الفرج ، محركة والجيم : مدينة الأندلس تعرف بوادى الحجارة ، وهي بين الجرف والشرق من قرطبة
 ( معجم البلدان ( ۳ : ۸٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) الديبلى ، نسبة الى دبيل ، بالفتح وسكون التحتيه وضم الموحدة ولام : مدينة قريبة من السند . (لب
 اللباب : ١١٠ ، معجم البلدان : ٢ : ٦٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) الجرجيرى ، نسبة الى جرجير ، بالفتح وكسر الجيم الثانية وياء ساكنة وراء ، موضع بين مصر والفرما .
 ( معجم البلدان : ٢ : ٥٦ )

قال: أخبرنا أبو محمد بن ذُنين ، قال: أخبرنا أبو عمر أحمد بن خلف المدينون (١) ، قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابورى ، قال: قال أبو عبد الرحمن النسائى:

ما نَعْلَمُ فى عَصر ابن المَبارك رجُلا أجلَّ من ابن المبارك ، ولا أعلى منه ، ولا أَجمع لكُل خَصلة محمودة منه .

روى عنه الصَّاحبان أبو اسحاق بن شنظير ، وأبو جعفر بن ميمون ، وأبو محمد عبد الله بن ذُنين ، وقالوا جميعا : تُوفِّى في سنة سبع وسبعين وثلثمائة .

قال أبو محمد : يوم الخميس في المحرم ، وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنة ، وصلى عليه أبو بكر أحمد بن موسى .

وقال الصَّاحبان : في صفر من العام .

قال أبو محمد:

وكان ممن تُرجى بركةُ دعائه ؛ وقد رأيتُ له براهين كثيرة .

وحدث عنه أيضاً أبوعمر الطَّلمنكي (٢) المُقرىء، والمنذر بن المنذر الكِناني، وأبو محمد بن أبيض.

( \ \ \ )

أحمد بن موسى بن يُنّق . من أهل مدينة الفرج يُكَنى : أبا بكو

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ( رقم : ١ من صـ٢٣ )

<sup>(</sup>۲) انظر الحاشية ( رقم : ۲ من صـ۲۳ )

التزم السماع على وهب بن مسرة من سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة ، فسمع من غيره أيضاً .

وكان رجلًا صالحاً ، ثقة في روايته . حدَّث عنه الصاحبان ، أبواسحاق ، وأبو جعفر ، وأبو محمد بن ذُنين . وقالوا : تُوفَى في ذي القَعدة سنة تسع وسبعين وثلثمائة .

وقال أبو محمد : توفى فى يوم الخميس ، وَصُلى عليه يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من ذى القعدة ، وهو ابن أربع وسبعين سنة .

وقال الصَّاحبان: لثلاث خلوان من ذي القعدة.

وقالوا جميعاً: ولد سنة ست وثلثمائة.

(0)

أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بن حُيى بن عبدالملك العُبسى .

من أهل اشبيلية .

يُكْنَى : أبا عمر .

روى بقَرطبة عن محمد بن لُباَبة ، وأحمد بن خالد ، وأسلم بن عبد العزيز ، وأحمد بن بَقى ، وابن الأغبس ، وغيرهم .

وسمع بالبيرة: من محمد بن فُطَيْس ، وأحمد بن منصور ، وغيرهما . وبسرقسطة من ثابت بن حزْم ، وغيره .

ورحل إلى المشرق صَدْر سنة تسع عشرة ، فأخذ عن أبي جعفر العُقَيْلى ، وابن الأعرابي ، وعبد الرحمن بن يزيد المقرى ، واسحاق بن ابراهيم النَّهرجورى (١) وأبي جعفر الطَّحاوى ، وغيرهم كثير ، جَمعهم في بَرنامج له حَفيل وانصرف إلى الأندلس سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية (رقم: ٢ صـ٢١)

وكان من أهل الخَير والفضل ، والتصاون والانقباض . وله تأليف فى الفقه ، سماه : الاستبصار . وكان مُتفنناً .

تُوفى فى صفر من سنة تسع وسبعين وثلثمائة .

ومولده في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

وطلب العلم من أول سنة عشر وثلثمائة.

(7)

أحمد بن أبان بن سيد، صاحب الشرطة بقرطبة.

يُكْنَى : أبا القاسم .

روى عن أبى على البغدادى ، وسعيد بن جابر الإشبيلى ، وغيرهما . وحدث بكتاب : « الكامل » عن سعيد بن جابر ، وعنه أخذه أبو القاسم بن الافليلى(١) ، وأخذ عن أبى على كتاب « النوادر » له ، وغير ذلك .

وكان مَعتنيا بالأدب واللغات وروايتهما ، مَقدَّماً في معرفتهما واتقانهما . قال ابنُ حيان :

قرأت بخط القاضى أبى الوليد بن الفَرضى ، ونقلته منه ، قال : تُوفى أبو القاسم بن سيد صاحب الشرطة سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة . ولم يذكره أبو الوليد في تاريخه .

(Y)

أحمد بن محمد بن داود التجيبي .

من أهل طليطلة.

يُكْنَى : أبا القاسم .

<sup>(</sup>١) الأفليلي ، نسبة الى أفليلاء ، بفتح الهمزة : قرية من قرى الشام ، وهو أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا . ( معجم البلدان : ١ : ٣٣٢ ) .

روى عن أبى الحسن مؤمل بن يحيى بن مَهدى ، وغيره . حدث عنه الصاحبان ، وقالا : توفى سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة . (٨)

أحمد بن سهل بن محسن الأنصارى المُقرىء .

من أهل طليطلة،

يُكْنَى : أبا جعفر ، ويعرف : بابن الحدّاد .

له رحلة إلى المشرق ، روى فيها عن القاضى جعفر بن الحسن قاضى المدينة ، وعن أبى بكر الأدْفُوى ، وأبى الطيب بن غَلبون ، وعبد الباقى بن الحسن ، وأبى الحسن زياد بن عبد الرحمن القروى ، وغيرهم .

حدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : تُوفى فى شهر رمضان سنة تسع وثمانين وثلثمائة .

قال أبو محمد بن ذُنين : وولد سنة ست وثلاثين وثلثمائة .

وذكره أيضاً أبو عَمرو المُقرىء ، وقال : كان خيِّراً فاضلا ، ضابطاً لحَرْفِ٠ نافع ِ ، وله فيه تصنيف .

(9)

أحمد بن محمد بن سليمان بن خديج الأنصارى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

كان(١) مختصا بالمقرىء أبى عبد الله بن النعمان القَروى ، عنه أخذ القراءة وطُرقها ، وأحسن ضَبطها ، وكانت قراءته تُشبه قراءة شيخه ابن النعمان المذكور .

<sup>(</sup>١) من هنا الى آخر الترجمة جاء في صدر ترجمة أحمد بن سعيد الآتية بعد .

وكان راوية للحديث ، دراساً للفقه ، مناظراً فيه ، صالحاً عهيفاً ، كثير التلاوة للقرآن . مُقبلًا على ما يعنيه ، شديد الانقباض عن الناس .

وكان لا يأكل اللّحم ولا يسُيغه إلا أن يكون لحم حُوت خاصة ، ويغبه(١) كثيراً .

وتُوفيُّ كَهْلًا في حدود الخمسين أو نحوها .

أحسب ذلك سنة تسعين وثلثمائة ، ولا أحقه .

ذكر ذلك القُبُّشِّي ، رحمه الله .

( ), )

أحمد بن سعيد البكرى.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر ، ويُعرف بابن عَجب .

روى عن أبي ابراهيم ، ونظرائه ، وتفقّه عند أبي بكر بن زَرْب ، وتُوفّى قبلَ التسعين وثلاثمائة . ولا أعلمه حَدث . وله ابُنْ من أهل هذا الشأن ، اسمه عبد الرحمن ، وسيأتي في موضعه إن شاء الله .

ذكره محمد بن عتاب الفقيه ، ونقلته من خطه .

(11)

أحمد بن عبد الله بن محمد بن بَكْر بن الْمُنتَصر بن بَكْر العَامِرى الأندلسي . نزل دِمَشْقَ .

يُكْنَى : أبا بكر .

حَدُّث عن أبي الحسن على بن محمد الجلاء، وعن أحمد بن عطاء

<sup>(</sup>۱) کذا .

الرُّوذَبْاري(١) ، وأبي تُراب على بن محمد النحوى ، وغيرهم .

لقيه الصَّاحبان في رحلتهما بأيْلة ، وسَمِعا منه في نحو الثمانين والثلثمائة .

(11)

أحمد بن محمد بن الحسن المعافرى .

من أهل طليطلة .

يُحدث عن أبي عيسي الليثي ، وغيره .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقالا : تُوفئ سنة ثلاثٍ أو أربع وتسعين وثلثمائة .

(17)

أحمد بن محمد بن أحمد بن سَهْلِ الأنْصَارى الخرّاز .

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا عمر .

روى عن أبي عبد بن محمد بن عيسى ، وعن أبي عبد الملك بن أبي دُلَيم ،

وقاسم ، وغيرهم .

حَدُّث عنه الْخولانُ ، وقال : كان شيخاً صَالحاً وَرعاً ، منُقبضاً عن الناس ، وكان جاراً لقاسم بن أصبغ البيَّاني ، بمسجد نفيس ، بالرَّبض الغربي ، بقرطبة .

(11)

أحمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال بن يزيد بن عِمرُان بن طاهر القَيسي .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا عمر.

<sup>(</sup>۱) د : «الروذبادی» تحریف . والروذباری ، نسبة الی روذبار ، بضم أوله وسکون ثانیة وذال معجمه وباء موحدة وآخره راء : قریة من قری بغداد . ( معجم البلدان : ۲ : ۸۳۰ ) .

رَوَى عن أبيه ، ووهب بن مَسرَة ، وقاسم بن أصبغ ، وابن مِسْوَر ، وغيرهم ،

وكان من بيت علم وفضل ، ودين ونَّبَاهة .

وذكر خالد بن سَعْد ، قال : حُدِّثْتُ عن شيوخ بني قاسم بن هلال أنهم كانوا لا تُوقد نَار في بيوتهم ليلة يَنْيرَ(١) ولا يُطْبخ عندهم شيء .

حدث عنه أبو اسحاق، وقال:

مولده في جمادي الأولى سنة ست وعشرين وثلثمائة ، وكان سكناه بمقبرة أم سلمة ، مكان سَلفه ، رحمهم الله .

(10)

أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شَريعَة اللَّخمي .

يعرف: بابن البَاجِي.

من أهل اشبيلية .

يُكْنَى : أبا عمر .

ذكره الخولانى ، وقال : كان من أهل العلم ، متقدماً فى الفهم ، عارفا بالحديث ووجوهه ، إماما مشهورا بذلك ، نشأ فى العلم ومات عليه ، لم ترَ عَينى مثلة فى المحدِّثين وقاراً وسَمتاً .

سمع من أبيه أبي محمد جميع روايته ، ومن غيره . ورحل إلى المشرق مع ابنه أبي عبد الله ، ولَقيا شُيوخاً جِلةً هنالك ، وكتبا كثيراً ، وحجا ، وانصرفا جميعاً ، وبقي باشبيلية زماناً .

واسْتُقضى أبوعُمر بها ، ولم تطل مدته فيها . ثم رحل أبوعمر إلى قُرْطُبة مُستوطنا ، مُبَجَّلًا فيها ، سمعنا عليه كثيراً في جماعة من أصحابنا .

وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة.

<sup>(</sup>۱) يريد: يناير .

وتوفى: بقرطبة ليلة الجمعة ، ودفن يوم الجمعة لصلاة العصر لاحدى عشرة ليلة خلت من ألمحرم سنة ست وتسعين وثلثمائة ، وصلى عليه أبو العباس بن ذَكُوان القاضى ، ودُفن بمقبرة قُريَشْ ، على مقربة من دار الفقيه المُشَاوَر بن حُيَى ، وشهدت جنازته فى حفل عظيم من وجوه الناس وكبرائهم ، رحمنا الله واياهم .

قال عبد الغنى بن سعيد الحافظ في كتاب مشتبه النسبة ، له ، وقد ذكر أبا عمر هذا ، فقال :

كتبتُ عنه ، وكتب عنى ، وحدث عنه أيضاً أبو عمر بن عبد البر ، وقال : كان يحفظ غريبى الحديث لأبى عُبيد ؛ وابن قُتيبة حفظا حسناً ، وشاوَره القاضى ابن أبى الفوارس ، وهو ابن ثمان عشرة سنة ببلدة اشبيلية ، وجمع له أبوه عُلوم الأرض فلم يَعْتج إلى أحد . إلا أنه رَحل مُتأخرا ولقى فى رحلته أبا بكر بن اسماعيل ، وأبا العلاء بن ماهان ، وأبا محمد الضَّراب ، وغيرهم . وقال : كان إمام عصره ، وفقيه زمانه ، لم أر بالأندلس مثله .

وحدث عنه أيضاً أبو عمر بن الحذاء ، وقال : دخل قرطبة وجلس فى مسجد ابن طَوْريل ، بالرَّبض الغربي . وكان : فقيهاً جليلا فى مذهب مالك ، وَرث العلم والفضل ، رحمه الله .

# (17)

أحمد بن مُوفق بن نَمر بن أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم بن أحمد الأموى . من أهل قرطبة .

يُكّنى : أبا القاسم .

روی بقرطبة ، عن محمد بن هشام بن الَّلیث ، وأبی عمر بن الشامة ، وأحمد بن سعید بن حَزْم ، وأحمد بن مطرف ، وزكریا بن يحیی بن بَرْطَال ، ووهب بن مسرة ، وأبی ابراهیم وغیرهم كثیر .

ورحل إلى المشرق وحج سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة ، وأُخذ عن أبي بكر

محمد بن على بن القاسم الذَّهبى ، ومحمد بن نافع الْخزاعى ، وأبى بكُر الأَجُرِى ، وعن الحسن بن رشيق ، وحمزة الكنانى ، وجماعة سواهم .

وكان من أهل الخير والمعرفة بالأدب، وتولَّى الصلاة والخطبة بجامع الزهراء.

قال ابن حيَّان :

وتوفى في شهر رمضان سنة ست وتسعين وثلاثمائة.

قال ابن شِنظْير: ومولده لسبع ليال خلون من شهر رمضان سنة ثلاثٍ وعشرين وثلثمائة .

(1)

أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان الأزدى الزيّات .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روى عن وهب بن مُسرة ، وأحمد بن سعيد بن حزم ، وخالد بن سعد . روى عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل الفضل والصلاح والاستقامة على الخير والسنة .

وكان بمن صحب أحمد بن سعيد في توجهه معه إلى ضيعته ، وممن يأنس به لحاله ونُبله وكان قد نيف على الثمانين سنة ، رحمه الله .

 $(\Lambda\Lambda)$ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن سيد أبيه بن نوفل الأموى .

من أهل قرطبة.

يكني أبا عمر.

روى عن أبى جعفر التميمى ، وأبى بكر محمد بن معاوية القرشى ، وأبى زيد عبد الرحمن بن بكر بن حمَّاد ، وأبى بكر بن القُوطيَّة ، وأبى عمر يوسف بن محمد بن عمروس الاستجى الكبير ، والصغير أيضاً ، يوسف بن محمد بن

عمروس.

روى عنه أبو اسحاق ، وأبو جعفر ، وقالا : سُكناه بمقبرة مومرة ، عند مسجد رحْلةِ الشِّتاء والصيف .

ومولده في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة .

وتُوفَى بعد سنة ثمان وتسعين وثلثمائة .

(19)

أحمد بن عبد الله بن حَيُّون :

من أهل قرطبة ، يُكّنى : أبا الوليد .

روى عن أبى عمر أحمد بن ثابت التَّغلبي ، وأبى بكر بن القُوطية ، وغيرهما ، حدث عنه أبو بكر محمد بن موسى بن الغَرَّاب البَطْليَوُسي .

 $(\Upsilon)$ 

أحمد بن هشام بن أُميَّة بن بُكَيْر الأموى .

من أهل قرطبة ، يُكنّى : أبا عمر .

روى عنه الخولاني ، وقال كان فاضلًا ، من أهل القرآن والعلم ، مع الصَّلاح والفَّهُم .

لقى جماعة من الشيوخ المتقدمين المُسندين ، منهم : أبو محمد قاسم بن أصبغ ، ووَهْب بن مسرة وأبو عبد الملك بن أبى دُلَيْم ، ومحمد بن عيسى بن رفاعة ، وأبو بكر الدِّينوريّ .

ورحَل إلى المشرق ، وصَحِب هنّاك أبا محمد بن أسَدٍ ، وأبا جعفر بن عَوْنِ الله ، وَأَبا عبد الله بن مُفرج .

وانصرف إلى الأندلُس ، والتزم الإمامة والتأديب ، وانتُدب لأعمال الْبرّ والجهاد والرّباط في الثغور كثيراً وكان مع هذا مُسْتَوطناً بقرية أُخْتيَانة (١) من عمل قَبْرَة ، ويأتينا إلى قُرطبة .

<sup>(</sup>۱) کذا .

توجهنا إليه فى العشر الآخِر من ذى الحجة سنة ستٍ وتسعين وثلثمائة فى جماعة فيهم عَمّى أبو بَكر ، وأبو الوليد بن الفرضى ، وأبنه مُصْعَب ، وأنا فى جملتهم ، وبقينا عنده نحو ثمانية أيّام ، وسمعنا عليه كثيراً من روايته .

قال ألحميدى:

تُوفِّي سنة ثمان وتسعين وثلثمائة .

(11)

أحمد بن سعيد بن ابراهيم الهُمْدَاني . يعرف بابن الهندي ، من أهل قرطبة .

يُكنَى أبا عمر .

روى عن قاسم بن أصبغ ، ووَهب بن مَسرة ، وأبى ابراهيم ، وعبد الله بن محمد بن أبى دُلَيْم ، وأبى على البغدادى ، ونُظرائهم .

قال ابن عَفِيفٍ:

وكان حافظاً للفقه ، وَحافظاً لأخبار أهل الأندلس ، بصيراً بعقد الوثائق ، وله فيها ديوان كبير ، نفع الله المسلمين به .

قال ابن مفرج:

قرأتُ على أبي عمر ديوانه في الوثائق ثلاث مرَّات ، وأخذْتُه عنه على نحو تأليفه له ، فإنه ألف أولا ديواناً مختصراً من ستة أجزاء ، فقرأتها عليه ، ثم ضاعفه وزاد فيه شروطاً وفصولا وتنبيها ، فقرأت ذلك عليه أيضاً ، ثم ألفه ثالثة واحتفل فيه وشحنه بالخبر ، والحِكم ، والأمثال ، والنوادر ، والشعر ، والفوائد ، والحجج ، فأتى الديوان كبيراً .

واخترع في علم الوثائق فنوناً ، وألفاظاً ، وفصولاً وأصولاً ، وعُقداً عَجيبة ، فكتبْت ذلك كله وقرأته عليه .

وكان طويلَ اللسان ، حسنَ البيان ، كثير الحديث ، بَصيراً بالحُجة ، تنتَجعه الخصوم فيها يُحاولُونه ، ويَردهُ الناس في مهماتهم فيستريحون معه ،

ويشُاوِرنُه فيها عَنَّ لهم .

وكان وسيها ، حسن الخَلْق والخُلُق ، وكان إذا حدّث بين وأصاب القول فيه ، وشَرحه بأدب صحيح ، ولسان فصيح .

وخاصَم يوماً عند صاحب الشرطة والصَّلاة ابراهيم بن محمد الشَّرفى ، فَنَكُل وعجز عن حُجَّته . فقال له الشرفى : ما أعجب أمرك أبا عمر! أنت ذكى لغيرك ، بكِيّ (١) في أمرك . قال : كذلك يُبين الله آياتِه للناس ، وأنشد متمَثلًا :

صِرْتُ كأن ذُبالةُ نُصِبتْ \*\* تضى النّاس وهي تَعْتَرِقُ البيت للعباس بن الأحنف(٢)

وَلا عَنَ زَوْجَة بالمسجد الجامع بقرطبة بحكم ابن الشَّرفيِّ في سنة ثمان وثمانين وثلثمائة فعوتب في ذلك ، وقيل (له):

مثلك يفعل هذا؟ فقال: أردت إحياء سُنَّة.

قال ابن حيَّان : تُوفِّى فى شهر رمضان سنة تسع وتسعين وثلثمائة وصلى عليه القاضى أحمد بن ذَكوان .

قرأتُ بخط ابن شنظير قال:

مولده لعشر بقين من المحرم سنة عشرين وثلثمائة . وسُكناه فوق الرقاقين (٣) ويصلى بمسجد الخيلة .

( 77 )

أحمد بن وليد بن هشام بن أبي ٱلْمُفَوّز .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

أخذ القراءة عرضاً عن أبي الحسن الأنطاكي ، وجَوَّد عليه حَرف

<sup>(</sup>١) بكى ، أى بكيىء ، فسهل وأدغم . والبكيىء : القليل الكلام .

<sup>(</sup>۲) الديوان ( ص : ۲۲۱ طبعه بيروت ) .

<sup>(</sup>٢) کدا .

نافع ، برواية وَرش ، وقالون ، وسمع منه كثيرا من كتبه ، وأقرأ زماناً في مسجده ، إلى أن توفِّي سنة تسع وتسعين وثلثمائة .

ذكره أبو عمرو :

قال ابن أبيض: سكناه بمقبرة أبي العباس الوزير بزقاق الشبلاري(١).

( 27)

أحمد بن محمد بن ربيع بن سليمان بن أيوب الأصبكى .

يعرف بابن مسلمة ، ومسلمة جده لأمه .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا سعيد ، وأصله من قبرة .

روى عن أبى على البغدادى ، وغيره ، وكانت له رواية وعناية . وكان من أهل الضبط والتقييد لما روى ، وعنى باللغة والآداب والأخبار .

وتُوفِّي سنة تسع وتسعين وثلثمائة ، أو سنة أربعمائة .

ومولده سنة اثنتي عشرة وثلثمائة.

قرأت ذلك بخط محمد بن عتّاب الفقيه ، رحمه الله .

وحدث عنه الصاحبان ، ومحمد بن أبيض ، وغيرهم .

( 48 )

أحمد بن محمد بن عَبَادل.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

كانت له رحلة وعناية بالعلم ، وكان ثقة فاضلا .

روى عنه القاضي يونس بن عبد الله . وأبو عمر النمرى .

<sup>(</sup>١) كذا . والمعروف أنه ثمة قرية بالأندلس تسمى : شبلاد ، بالدال المهملة . ( معجم البلدان ٢ : ٢٥٥ ) .

كذا عنده في المتن بخطّه وقد حَلَّق عليه ، وكتب خارجه بالحمرة : ذكره ابن الفرضي .

(YO)

أحمد بن حكم بن محمد العامِلي .

يعرف: بابن اللَّبَّان.

من أهل قرطبة .

يكني: أبا عمر.

كان واسع العلم ، مشهور الطلب للرواية وَوَلَى الشورى بقرطبة بعد أخيه يحيى ، ثم استقضاه محمد بن أبي عامر بحاضرة طُليطلة ، فمات وهو يتولاه . رحمه الله .

ذكره القَبَّشي .

(TT)

أحمد بن أفلح بن حبيب بن عبد الملك الأموى الأديب الموتّق.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روى عن قاسم بن أصبغ ، ومحمد بن عيسى بن رفاعة ، ووهب بن مُسرة ، ومنذر القاضى ، وأحمد بن سعيد بن حزم .

وروى عن أبيه أفلح بن حبيب .

وكانت له رحلة إلى المشرق .

ذكره الخولاني وقال: كان من أهل العلم ، قديم الطلب للعلم .

سمع من الشيوخ وتكرَّر عليهم ، وكتب عنهم قديمًا ، وأنشدني كثيراً من الشعر لنفسه ؛ لأنه كان من أهل الأدب البارع ، متقدماً في ذلك ، وكان يعقد الشروط ، ملتزماً لذلك في داره .

قال: وحكى لى أنه شاهد حين سماعه من وَهب بن مسرة في المسجد

الجامع فوقع لغط وكلام فى المجلس بين أصحابه ، وارتفع الصوت بينهم ، وكان أحدهم يعرف بالبثرلى ، فأنكر عليهم ذلك بعض القومة حتى أخذ إليهم الدرة ، وكان أبو بكر بن هُذيْل الشاعر الأديب بالحضرة ، فقال فى ذلك على البديهة :

إِنَّ وَهْب بن مَسَرَّة بين أَهْلِ العِلْم دُرَّة كان في مجلسه اليو مَ على العِلْم معرَّة إِذْ علا اللَّهْدِيمُ رَأ سَ البُشرِكَ بدِرَّهُ

وكان أبو عمر هذا بالحضرة ، فأنشدنيها له من حفظه ، وأورد على الحكاية ، رحمه الله .

حدث عنه الصاحبان، وابن أبيض، وقال: مولده سنة أربع وعشرين وثلثمائة.

## (YY)

أحمد بن محمد بن عبد الوارث .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا عمر .

روى عن أبي عبد الله العَاصى ، وابن أبي الحُبَاب ، والطُّوْطَالَقي (١) ، وغيرهم .

ذكره الحميدى ، وقال : كان من أهل الأدب والفضل .

أخبرني أبو محمد على بن أحمد أنه كان مُعلّمه .

(قال): وأخبرني أنه رأى يحيى بن مالك بن عائد، وهُو شيْخُ كبير، يتهادي (٢) إلى المسجد، وقد دخل والصلاة تُقَامُ.

قال: فسمعته يُنشد بأعلى صوته.

 <sup>(</sup>۱) الطوطالقى ، نسبة اى طوطالقة ، بضم أولها وسكون ثانيها ثم طاء أخرى وبعد الألف لام مكسورة وقاف : بلد الأندلس . ( لب اللباب : ۱۷۱ ، معجم البلدان : ٣ : ٥٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) تهادی : اعتمد علی رجلین فی مشیه .

يَارَبّ ، لا تَسْلُبَنِي حبُهّا أبدا وَيَرْحَمُ الله عَبْداً قال آميناً قال : فلم أشك أنه يُريد الصلاة .

## (YA)

أحمد بن مُطَرف بن هاني الجُهني اللكتبُ . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

ذكره الخولانى ، وقال : كان على هَدْى وسُنّة ، مجَانباً لأهل البدع ، فاضلاً صالحاً وَسياً ، حافظاً مُجُوداً للقرآن ، حسنَ اللّفظ به جداً ، وكان من أصحاب أبى الحسن الأنطاكى المقرىء ، مُقدماً فيه عندهم ، رحمه الله .

وقتل بجبل قنيلش (١) شهيدا في سنة أربعمائة . ودُفن بمقبرة مُومرة ، وحضره جمع من المسلمين لا يُحصَى .

# ( ۲۹ )

أحمد بن رشيد بن أحمد البجأَّني الخَّراز .

من بَجَّانة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

یروی عن محمد بن فرج ، وعمر بن یوسف ، وخُزَز بن مُعَصَّب ، وأحمد بن جابر بن عُبَیْدة ، وغیرهم .

حَدّث عنه الصّاحبان بالإجازة ، وأخَذَ عنه أيضاً أبو عَمْرو المقرىء ، وقال : كان فقهياً .

<sup>(</sup>١) ط م د : (قتليش) وما أثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان ( ٤ : ١٩٦ ) . وقنليش ، بالفتح ثم الكسر والياء بنقتطين من تحتها ولام مفتوحة وشين معجمه : حصن بالأندلس من أعمال خرمونة .

#### (T<sup>\*</sup>)

أحمد بن عيسى بن سليمان بن عبد الواحد بن مُهَنَّى بن عبد الرحمن ابن خِيَار بن عبد الله الأشجعي .

يُعْرَفُ: بابن أن هِلَال .

يُكْنَى : أبا القاسم .

من أهل بجانة .

روى عن أبى القاسم أحمد بن جابر بن عَبيدة ، وعن سعيد بن فَحْلُون . وله رحلة إلى المشرق ، روى فيها عن أبى اسحاق التَمار ، وعَتيق بن مُوسى ، وغيرهما .

حَدّث عنه الصّاحبان ، وسمع هو أيضاً منها ، وقالا : كان رجلًا صالحاً قدم طليطلة مُجاهداً ، ومولده سنة ثلاث ، أو أربع ، أو خمس ، وثلاثين وثلثمائة .

وحدَّث عنه أيضاً أبو عُمَر الطَّلَمَنكي وقال : كان رجلًا صالحاً ، وحَكَمُ بن محمد الجُذَامي .

وتُوفيِّ في نحو الأربعمائة .

### (٣١)

أحمد بن عبد الله بن أيوب بن سليمان بن أحمد بن عبد الله بن محمد الذَّهَبى الأموى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

وكان عمَّ أبيه الفقيه اللؤلُؤي .

له رحلة إلى المشرق مع أبى زيد العَطَّار ، وسمعا بمكة على شيوخها ، وسمعا بالقَيْرَوان : من زياد بن يونس ، وابن مَسْرؤر ، وغيرهما ،

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقالا : مولده في جُمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين

وثلثمائة .

كان سُكناه عند مسجد فخر ، وهو إمام مسجد السّيدة ، وله اخْتِصارُ حسن في تَفْسر القرآن للطّبري .

( 47)

أحمد بن حَبْرون ، بالحاء المهملة والباء المعجمة بواحدة .

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا عمر .

ذكره الْحَميدى ، وقال : كان من أهل العلم والجلالة ، كان في الدولة العامرية ،

ذكره أبو محمد بن حَزْم .

( 37)

أحمد بن نصر بن عبد الله البَّكْرى .

من أهل قرطبة ، كان مُشتوطناً منها بالربض الغربي بمحجة بير ابن عبد الحميد .

يُكْنَى: أبا عمر.

يُحِّدث عن خَلف بن القاسم ، وغيره ،

وكان رجلًا صالحًا ،

حَدّث عنه أبوحفص الزّهراوي.

( TE)

أحمد بن سعيد بن سُليمان الصوفي .

قرطبی ، يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن محمد بن أحمد بن خَالد وغيره .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقالا : قدم علينا طُليطلة مُجاَهداً ، وتُوفِّى : سنة

سبع وتسعين وثلثمائة.

(40)

أحمد بن عبد العزيز بن فَرج بن أبي الحُباب النحوى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روَى عن أبى على البغدادى ولزمه ، وكانت له منه خاصة ، وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن قاسم الثَغرى القاضي .

روَى عنه القاضى أبو عمر بن الحذَّاء ، وقال : كان من جلّة شيوخ الأدب ، عَالمًا باللغة والأخبار ، حافظاً ضابطاً لها ، وكان فيه صلاح وخير ، وكان يُنْسب إلى غَفْلةٍ ، إلاّ أنه كان ثقة ضابطاً ، رحمه الله .

قال أبو عمر: وتُوفِّى ليلة الجمعة، ودفن في يومها منسلخ المحرم من سنة أربعمائة.

قال ابن حَيَّان : ودفن في مقبرة الرَصَافة ، وصلى عليه القاضي أحمد بن ذُكُوان وقد قارب التسعين سنة :

وكان فى غفلته آية من آيات ربه تعالى ، هى عند الناس مشهورة ، مع تفننه فى ضُروب علم اللسان ، إذا فَاوَهْتَهُ فى ذلك وجدته يقظاً عالماً ، حافظاً صحيح الرواية ، جيد الضَّبْط لكتبه ، متَّقد الذهن ، شديد الحفظ للغة ، بصيراً بالعربية ، حسن الإيراد لما يحَمِلُهُ ، وهو كان معلَّم المُظفر عبد الملك بن أبى عامر ، ونَسَبُه فى مصْمُودة ، من البرابرة ، رحمه الله .

( 47)

أحمد بن بُريل المقرىء :

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي المقرىءِ بقُرْطُبة ، وجوِّد بمصر أيضاً ، وسمع

الحديث وكان أحد القراء المجّودين الحفّاظ من أهل الحج والفضل ، وقتل بعقبة البقر ، صَدر شوّال سنة أربعمائة ، مع المقرىء ابن الغَماز ، وكان صاحبه .

#### ( TY)

أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموى .

يعرف : بابن مَيْمُون .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

صاحب أبي اسحاق بن شُنِظير ونظيره في الجمع والإكثار والملازمة معاً والسماع(١) جميعاً .

روى بطليطلة عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أُمّية ، وأبي محمد عبد الله بن فتح بن مَعْرُوف ، ومحمد بن عَمرو بن عَيْشُون ، وعبد الله بن عبد الوارث ، وشَكُور بن حبيب ، وأبي غالب تمام بن عبد الله ، وعَبْدُوس بن محمد بن ابراهيم الخُشنى ، وجماعة سواهم من أهْلِها ومن القادِمين عليها .

وسمع بقُرطبة مع صاحبه أبى اسحاق ، من أبى جعفر بن عَوْن الله ، وأبى عبد الله بن مُفَرج ، وخَلَف بن محمد الخولانى وعَبَّاس بن أصبغ ، وأبى عبد الله بن أبى دُلَيم ، وخَطَّاب بن مَسْلَمة بن البترى (٢) ، وأبى محمد بن عبد المؤمن ، وأبى الحسن الأنطاكيّ ، وخلف بن القاسم ، وجماعة كثيرة سواهم يَطول ذكرهم .

ورحَل إلى المشرق سنة ثمانين وثلثمائة مع صَاحبه أبى اسحاق، فحجّ معه، وسمع بمكة من أبى الطَّاهر محمد بن محمد بن جبريل العُجيْفي، وأبي

<sup>(</sup>١) زادت (خ) بعد هذا فى هامشها : وحدث عنه وعن صاحبه أبى اسحاق القاضى يونس بن عبد الله . قرأت ذلك بخطه ، رحمه الله ، وحدث عنهما أيضا الخولانى وقاسم بن هلال والطلمنكى والمنذر بن المنذر وابن شق الليل ، وغيرهم ، ويعقب هذه العبارة : ومن خط ش، أى شارحه .

<sup>(</sup>٢) بترى ، نسبة الى بتر ، بالضم : موضع بالأندلس . ( معجم البلدان : ١ : ٤٨٩ )

يعقوب يوسف بن أحمد الصَيْدلان ، وأبى الحسن على بن عبد الله بن جَهْضم ، وأبى القاسم السَّقطى ، وغيرهم .

وسمع بمدینة النبی \_ صَلّی الله علیه وسلم \_ من قاضیها أب الحسین یحیی بن محمد الحسنی الحنفی ، وأبی علی الحسن بن محمد اللّقریء ، وأبی محمد الزّیدی ، وغیرهم .

وسمع بوادى القرى من أبي جعفر أحمد بن عليّ بن مُصْعَب،

وبمدين من أبي بكر السُّوسي الصوفي ،

وبأيلَة من أبي بكربن المُنتصر،

وبالقُلزُم من أبي عُبَيْد الله بن غَسان القاضي .

وبمصر من أبي عَدى عبد العزيز بن على المقرىء ، وأبي بكر بن اسماعيل ، وأبي القاسم الجُوْهرى ، وأبي الطيب بن غَلبون ، وأبي بكر الأذفوى ، وأبي العلاء بن ما هَان ، وعبد الغنى بن سعيد ، وغيرهم .

وباطْرَابُلْس من أبي جَعفر الْمُؤدّب أحمد بن الحسين.

وبالقَيْروَان ، من أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى ، يعرف بابن الصِّقلى ، وأبى بكر عَزْرة ، وأبى محمد بن أبى زيد الفقيه ،

وبالمسيلة : (١) من أبي عبد الله محمد بن أبي زيدٍ ، وأبي جعفر الداودي ، وبتنيس من أبي القاسم سوَّار بن كيسان .

ثم انصرف إلى طُليطلة واستَوْطَنها ، ورحل الناس إليه بها ، والتزم الرِّباط في النهميين(٢) منها .

قال ابن مُظَاهر: وكان من أهل العلم والفهم ، راوية للحديث ، حافظاً لرأى مالك وأصحابه ، حسن الفطنة ، دقيق الذّهن في جميع العلوم ، وكانت له أخلاق كريمة ، وآداب حسنة .

كأنه جمع فهمى ، اسم قبيلة الفهميين بالأندلس من أعمال طليطلة .

<sup>(</sup>١) المسيلة ، بالفتح ثم كسر وياء ساكنة ولام : مدينة بالمغرب . ( معجم البلدان : ٤ : ٣٤٥ ) (٢) م ، ط ، د : «الفهمين» ، تمريف ، وما أثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان ( ٣ : ٩٢٥ ) والفهميين ،

وكان يحسن ما يُحَاوله قولاً وعملاً ، محموداً محبوباً ، مع الفضل والزهد الفائق والورع ؛ وكان يأخذ بنفسه مَأْخذ الأَبْدَال ، وكان من أهل الخير والطهارة ، مُنقبضاً عما ينبِسطُ فيه الناس من طَلب الحُرْمة ، مقبلاً على طريقة الآخرة ، منفرداً بلا أهل ولا ولد .

قال: وسَمِعت جُماهَر بن عبد الرحمن يقول: إن وقت وقوع الناس فى أَسُواق طُليطلة واحتراقها(١) كانت دار أحمد بن محمد هذا فى الفَرَّائين فاحترقَت الدار إلاّ البيت التى كانت فيه كُتُبُ أحمد، وكان ذلك الوقت فى الرباط، وعَجِب الناس من ذلك، وكانوا يقصدون البيت وينظرون إليه.

وكان قد جمع من الكُتب كثيراً في كل فن ، وكانت جُلها بخط يده ، وكانت مُنتخبة مضْبوطة صِحاحاً أمهات لا يدع فيها شبهة مهملة ، وقلها يجوز عليه فيها خطأ ولا وَهم ، وكان لا يزال يتبع ما يجده في كتبه من السَّقط والخَلل بزيادة في اللفظ أو نُقصان منه ، فيصْلحه حين ما وجده ويعيده إلى الصواب ، وكانت كتبه وكتب صاحبه ابراهيم بن محمد أصح كتب بطليطلة .

وتُوفِّى يوم الاثنين لثمان بقين من شعبان سنة أربعمائة ، ودُفن بحومة باب شاقرة (٢) بَرْبض طُليطلة .

زاد غيره وصلّى عليه صاحبه أبو اسحاق بن شنظير، وكان مولده سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة.

#### **( 44 )**

أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلى ؛ المعرُّوف . بابن المُكُوى .

يُكْنَى : أبا عمر .

كبير المَفتين بقرطبة الذي انتهَت إليه رياسة العلم بها أيام الجماعة .

صَحب أبا ابراهيم إسحاق بن ابراهيم الفقيه ، وتفقه عنده وعند غيره من

<sup>(</sup>٢) شاقرة ، بالقاف المكسورة وراء : ناحية بالأندلس من أعمال طليطة . ( معجم البلدان : ٣ : ٢٣٧ ) .

فقهاء وقته ، حافظاً للفقه ، مقدماً فيه على جميع أهل عصره ، عارفاً بالفَتوى على مذهب مالك وأصحابه ، وكان بصيراً بأقوالهم ، واتفاقهم واختلافهم . من أهل المتانة في دينه ، والصَّلابة في رأيه ، والبُعد عن هَوى نفْسه ، لا يُداهن السلطان ، ولا يميل معه بِهَوادةٍ ، لا يدع صِدْقه في الحق إذا ضايقه ، وكان القريب والبعيد عنده في الحق سواء .

ودُعى إلى القضاء بقرطبة مرتين فأبى من ذلك واعتذر ، واستعفى عنه ، ولم يُجِبْ إليه البتّة ، وجَمع للحكم أمير المؤمنين كتاباً حفيلاً في رأى مالك ، سماه ، كتاب « الاستيعاب » من مائة جزء ، وكان جمعه له مع أبى بكر محمد بن عبيد الله القُرشى المُعيْطى ، وَرُفع إلى الحَكم فَسُرِّ بذلك ووصلَهُما وقدمهما إلى الشورى في أيام القاضى محمد بن اسحاق بن السليم ، فانتفع الناس به ووثقوه في أمورهم ولجئوا إليه في مهماتهم ، ولم يزل مُعَظماً عندهم ، عالى الذكر فيهم إلى أن تُوفى فجأة ليلة السبت ، ودُفن يوم السبت لصلاة العصر لسبع خلون من جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعمائة ، ودفن بمقبرة قُريْس ، وكانت جنازته عظيمة الحفل ، شهدها واضح ، حاجب هِشَام بن الحكم ، وصلى عليه القاضى أبو بكر بن وفدٍ ، وغسله أبو عمر بن عَفيف .

وكان مولده سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

ذكره ابن عفيف ، والقُبَّشي ، وابن حَيَّان .

وسمع أبو محمد بن الشَّقَاق الفقيه تلْميذُه يوم دفنه على قبره يقول: رحمك الله أبا عمر، فلقد فَضَحْتَ الفُقهاء بقَوة حِفْظك في حياتك، ولتفْضَحَنَّهم بعد مماتك، أشهد أنى ما رأيتُ أحداً حَفظَ السُّنة كحِفْظِك، ولا عَلِم من وجوهها كعلمك.

( mg)

أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب بن الجَسُور الأموى ، مولى لهم .

من أهل قرطبة. يُكْنَى: أبا عمر.

وكَناه ابن شنْظير : أبا عُمَيْر وضبطه .

رَوَى عن قاسم بن أصبُّغ ، ومحمد بن مَعاوية القرشي ، ووَهْب بن مُسرة ، ومحمد بن عبد الله بن أبي دُلَيْم ، والحبيب بن أحمد ، ومحمد بن رِفاعة القلَّاش ، وأحمد بن مُطرف ، وأحمد بن سعيد بن حَزْم ، ومنذر القاضي ، وخالد بن سَعْد ، وأحمد بن الفضل الدينورى ، وغيرهم .

حَدَّث عنه أبوعُمر بن عبد البر ، والصاحبان ، وأبو عبد الله الخولاني ، وقال : كان من أهل العلم ، مُتقدماً في الفهم ، يَعقد الوثائق لمن قَصده ، وفي المحافل لمن أنذره ، حافظاً للحديث والرأى عارفاً بأسهاء الرجال ، قديم الطلب.

وذكره الحَميدي، وذكر نسبه، وقال: مُحدِّث مَكْثر.

قال أبو محمد بن حَزْم : وهو أول شَيخ سمعتُ منه قبل الأربعمائة ، ومات في منزله ببلاط مُغِيث بقرطبة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي القَعْدة سنة إحدى وأربعمائة .

وقرأت وفاته أيضاً على نحو ما ذكره بخط أبي عبد الله بن عتَّاب الفقيه ، وقال : كانت وفاته في الطَّاعون ، وكان كاتب القاضي منذر بن سعيد وتُخلفُه في السوق، وكان خيِّراً فاضلاً أديباً شاعراً.

قال ابن شنطير: ومولده سنة تسع عشرة أو ستة وعشرين وثلثمائة . ذكر ذلك عن ابن الجسور.

وقرأت بخط أبي عمر أحمد بن محمد هذا ، قال : أخبرني بعض أصحابنا ، وهو أبو القاسم البغداي ، جاري ، قال : حدثني أبو القاسم أصبغ بن سعيد الحجارى الفقيه ، قال : حدثني ابن لُبابة الفقيه ، قال : سمعت أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم ، فقال له : ما فعل بك ربك ؟ فقال : وجدت عنده ما أحببت ، فقال له : فأى أعمالك وجدت أفضل ؟ قال : تِلاَوَة القرآن قال : فقلت له : فالمسائل ؟ فكان يشير بأصْبَعه يُلَشّيها ، قال : فكنت أسأَله عن ابن وَهب ، فيقول لى : هو في علّيين .

( ( ( )

أحمد بن محمد بن وَسِيم:

من أهل طليطلة .

يُكنِّي: أبا عمر.

كان من المشاهير في العلم ، فقيهاً متُفننا ، شاعراً لُغوياً نحوياً ، وكانت له أُسمِعة عن أبيه عن جده ، وكانت تقرأ عليه كتب الحديث ، فإذا مرَّ القارىء بذكر الجنة والنار بكى .

وغزا مع محمد بن تمام إلى مَكَّادة (١) ، فلما انهزَموا هَرب إلى قُرْطبة ، فأتبعه أَهْلُ طُلَيطلة في ولآية واضح ، وظفروا به فَصَلَبُوه فقال حينئذ : كانَ ذَلِك في الكِتَابِ مَسْطُورا(٢) .

وجعل يقرأ سورة يس ، وهو فى الخشبة ويقول لرامى النَّبل: نَكُبُ عن وجهى ، حتى سقط من الخَشبة ، وَوَافق دماغَه حجر فمات ، وكان الذين تولوا منه ذلك من أهل طُليطلة ، بنو عبيد الله وغيرهم .

اختَصرته من كلام ابنُ مُظَاهر .

قال ابن حيان في تاريخه: صُلب ابن وسيم في رجب سنة إحْدَى وأربعمائة(٣).

(13)

أحمد بن خلف بن أحمد الأغْلَبي .

<sup>(</sup>١) مكادة ، بفتح أوله وتشديد ثانية وبعد الألف دال مهملة : مدينة باالأندلس من نواحى طليطلة . ( معجم البلدان : ٤ / ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٥

<sup>(</sup>٣) وسيأتي أن صلبه كان يوم الثلاثاء لخمس خلون من شعبان . ( أنظر فهرست هذا الكتاب ) .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا عمر.

ويعرف: بالعطّار.

رَوَى عن القاضي أبي بكر بن زَرْب ، وتُوفِّى بقرطبة سنة إحدى وأربعمائة ، وصلى عليه ابن وافدِ القاضي .

ذكره ابن مُدير .

( 2 7 )

أحمد بن سعيد بن حَزْم بن غالب .

من أهل قرطبة .

يُكَنى: أبا عمر.

وهو والد أبي محمد بن حَزْم .

ذكره الحميدى ، وقال : كان من أهل العلم والأدب والخير ، وكان له فى اللاغة يد قوية .

قال : وأنشدنا ابو محمد ، قال : أنشدنى أبى فى بعض وصاياه لى : إذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيًا غنيًّا فَلاَ تكن عَلَى حَالة إلاَّ رَضيتَ بدُونها

قال ابن حيَّان : وتُوفِّى فى ذى القعدة سنة اثنتين وأربعمائة ، وصلَّى عليه ابنُ وافد .

( 27)

أحمد بن فَتْح بن عبد الله بن على بن يوسف المعَافِري التأجر .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا القاسم .

ويعرف: بابن الرسَّان.

روَى عن أبى ابراهيم اسحاق بن ابراهيم ، كتَبَ عنه النصائح وغير ذلك ورحل إلى المشرق وحج ، ولقى حمزة بن محمد الكناني الحافظ بمصر ، وأجازَ

له ، وأبا الحسن أحمد بن عُتْبَه الرَّازى ، وابن رشيق ، وابن أبى رافع ، وابن حَيَويه ، وأبا العَلاء بن مَاهَان ، روَى عنه صحيح مسلم ، وغيرهم .

روًى عنه الخولاني ، وقال فيه : رجل صالح على هَدْى وسنة ، وكان يحسن الفرائض ، وألّف فيها كتاباً حسناً ، وكانت عنده غرائب وفوائد جُمَّة عوال .

قال ابن شنظير : وكان سكناه بحوانيت الرَّيحاني ، ويُصلِّي بمسجد أبي عبيدة وَمُوْلدُه في ذي الحجة سنة تسع عشرة وثلثمائة .

روى عنه القاضى يونس بن عبد الله ، والصّاحبان ، وأبو عمر بن عبد البر ، ومحمد بن عتّاب الفقيه .

وقرأتُ بخطه : أَن أَبَا القاسم هذا تُوِّف في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعمائة خُتْفياً بعد طلب شديد ، بسبب مال طلب منه ، ودُفن بمقبرة نجم . وقرَأت بخط قاسم بن ابراهيم الخَزْرجي أنه توِّف في ذي القعدة من العام ، وأنه حضر جنازته بمقبرة نَجْم .

وقرأت بخط أحمد بن وليد : أنه تُوِّفى فى استهلال ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعمائة ودُفن بمقبرة نَجْم ، بقرب النَّخلة التى بها ، وصلى عليه أبو مروان بن لَرَباشَة .

( { { { } { } { } { } { } { } } )

أحمد بن محمد مُبَشر .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا العباس.

كان من أهل المعرفة والخير ، من عباد الله الصَّالحين ، استقضاه المهْدى فى مُدته بحاضرة جَيَّان ، ثم اسْتَعْفى عن ذلك .

وتُوفِّي مع أبي القاسم بن الرَّسّان ، المتقدم ذكره قبل هذا في يوم واحد ،

ودفن بالرَّبض ، وكان يؤذِّن بمسجده ويُقيم .

( 20)

أحمد بن محمد بن مُسْعود .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا عمر .

ويعرف بابن الجبَّاب.

كانت له عناية بالعلم ، قتلته البربر يوم دخولهم قُرطبة يوم الاثنين لست خَلُوْن من شوال سنة ثلاث وأربعمائة .

(13)

أحمد بن عبد الله .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا عمر .

ويعرف: بالقُنَازعي .

ذكره ابن مُدير وقال: توفى: سنة أربع وأربعمائة،

( {Y)

أحمد بن محمد القَيسي الجُراوي(١) .

سكن إشبيلية.

يُكنى: أبا عمر.

أخذ القراءة عَرضاً عن أبي الطيب بن غلبون ، قرأ عليه بالحروف ، وسمع من مصنفاته .

أقرأ الناس بإشبيلية زماناً إلى أن خرج من الأندلس فى الفتنة ، وقَصد مِصر وتَصدّر للإقراء فى جامعها .

<sup>(</sup>١) الجراوى ، نسبة الى جراوة ، بالضم : ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط ، وموضع بافريقية أيضا . ( لب اللباب : ٤٦ ، معجم البلدان : ٢٠ ٢ ) .

وتُوفِّ سنة سبع وأربعمائة . ذكره أبوعمرو .

 $(\xi \Lambda)$ 

أحمد بن محمد بن أبي الحِصْن الجَدلي<sup>(١)</sup>. أندلسي بَجَّاني .

يُكنّى: أبا القاسم.

أخذ القِراءة عَرَضاً عن أبي أحمد السامري ، وسمع منه .

وكان ذا ضَبْطٍ للقراءة ، وذا أدب وعلم ، وأقرأ الناس ببلده ، وبها تُوِّف سنة خمس وأربعمائة .

ذكره أبوعمرو الْمُقرىء .

( ٤٩ )

أحمد بن محمد بن فَتحون الأموى . من أهل طليطلة .

سمع من محمد بن ابراهيم الخُشني ، وغيره . وكان نبيلًا ، وتُوِّف سنة سبع وأربعمائة . ذكره ابن مُطَاهر .

(0')

أحمد بن محمد بن حَيْون القُرشي المقرىء . يُكنّى : أبا بكر .

له رحلة إلى المشرق ، وأخذ فيها عن أبى الطيب بن غَلْبُون المقرىء ، وغيره .

<sup>(</sup>١) الجدل ، بفتحتين ، نسبة الى جديلة : بطن . (لب اللباب : ٦١ )

أخذ الناس عنه ، وكان من أصحاب أبي العباس الأقليشي (١) المقرىء ، وفي قُعْدُده (٢) .

(01)

أحمد بن محمد بن هشام الإيادي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

له رحلة إلى المشرق ، كتب فيها عن أبى بكر المُطّوعي ، وأبى الحسن على بن نُندارِ القَزويني ، وغيرهما .

وكان صاحباً للفقيه أبي عبد الله بن شقّ الليل ، وكانت له عناية بالحديث وجُمْعه .

وقد روى عنه القاضى محمد بن اسماعيل بن فورْتش ، لَقيه بالتَّغر وصَحبه به وقد رأيت إجازته له بخطه ولجماعةٍ معه ، فيهم : أبو حَفْص بن كُرَيْب ، وغيره ، في سنة سبع وأربعمائة .

وكان مُقيماً بالثّغر ، وحدث عنه أيضاً يونس بن عبد الله القاضي ، رحمه الله .

(70)

أحمد بن عبد الله بن مُعَلّى بن سُليمان الْكَلبي .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا عمر .

روى عن أبي عيسى اللَّيثي ، وعبد الله بن اسماعيل ، وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) الاقليشى ، نسبة الى اقليش : مدينة بالأندلس . قيدها السيوطى بالعبارة فى كتابه لب اللباب ( ص : ١٩ ) فقال : بكسر الهمزة واللام . وقيدها ياقوت فى كتابه معجم البلدان ( ١ : ٣٣٩ ) بالعبارة أيضا فقال : بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة .

<sup>(</sup>٢) كذا . ولعله يريد : في مكانته .

حدّث عنه القاضى أبوعُمَر بن سُمَيْق ، رحمه الله . ( ٥٣ )

أحمد بن وَهْب .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا عمر .

قرأتُ بخط أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبيض ، قال : حكى لى أبوعمر أحمد بن وهب ، عن جده لأمه أبي محمد عبد الله بن محمد بن بلال الأزدى ، قال : كُنَّا نختلف إلى ابراهيم بن محمد بن بازٍ إلى المنية فنقرأ عليه ، وهو يَزْرع والقُفيْفة في ذراعه وهو يَزْرع ونحن نقرأ عليه ، فبينًا نحن كذلك إذ جاءه فرانق (١) من عند السلطان ، فناوله كتابه ، ففكه وقرأه ، ثم استمد مُدة وكتب ، ثم طوى الكتاب وسجاه وناوله الفرانق . قال : فسألناه ، وقلنا له : رأيناك لم تستمد إلا مدة واحدة ؟ فقال لنا : كتب إلى يقول : ما خَيْرُ الخير ، وما شر الشر من شرب الخمر .

(0)

أحمد بن علىّ بن مُهَلّب الجَبليّ المقرىء .

من أهل قُرْطبة.

يُكنى : أبا العباس .

له رحلة إلى المشرق ، وأخذ فيها عن جماعة ، منهم : حمزة بن محمد الكنانى الحافظ ، سمع منه مع أبى القاسم بن الرَّسّان ، وحضرا معاً مجلس حمزة يوم إملائه لحديث السجلات والبطاقة ، وحضرا مَوتَ الرجل الذي مات عند سماعه للحديث ، وذكرا معاً القصة بطولها ، حَدَّث بها القاضي يونس بن عبد الله ، عن أبى العباس المذكور ، في بعض تواليفه ، وَحَدَّث عنه أيضا بغير ذلك من روايته .

<sup>(</sup>١) الفرانق : حامل البريد .

وقرأت بخطه : أخبرن أبو العباس ، قال : لما حَجَجْت ومررتُ بالمدينة للزيارة مَرَرْتُ في سَفرى ذلك بخربة فدخلتُها ، فبينا أنا مُسْتَلْقِ فيها إذ نظرتُ تلقاء وجهى في حائط القبلة إلى شيء مكتوب ، فإذا هو : أَنْتَ ذُو غَفْلَةٍ وَقَلْبُك سَاهِي (١) قَدْ دَنَا الْمُوْتُ وَالذُّنُوبُ كَهَا هي

(00)

أحمد بن ابراهيم بن أبي سُفْيان الغافقي .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا عمر .

كان فقيها أدبياً عفيفاً ذا بيت نبيه ووجَاهةٍ بُقرطبة . وكَان فى عداد المفتين بها ، وأول من قدّمه إلى الشُّورى اللهُدى ، وكَان كثيراً ما يقول : رحم الله مالكاً حيث يقول : مَنْ عَدَّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيها يَعْنيه .

قال ابن حيَّان : حكى لى من سمعه يقول :

إنّ طول منار المسجد الجامع بقرطبة أربعون ذراعاً أو أزيد قليلا بذراع العمل . قال : وتُوفّ في ضيعته بإلبيره في صفر سنة عشرة وأربعمائة ، ودُفن هنالك .

ذكره ابن حيَّان ونقلته من خطه ، رحمه الله .

(07)

أحمد بن أبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مَذْحج الزّبيدى . من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان من أهل الأدب والفضل، واستقضى بإشبيلية بعد أبيه، وكان شاعراً.

<sup>.</sup> (۱) م : «سامی» .

قال أبو محمد بن حَزم: وكان شديد العُجْب. ذكره الحُميدى.

(°Y)

أحمد بن حامد بن عبيُّدون :

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

روَى عن جماعة من شُيوخ المشرق ، منهم : أبو القاسم السَّقطى ، وأبو الحسن بن جَهْضَم ، وأبو الطيب بن غَلْبون ، وغيرهم .

وكان صاحباً لهشام بن هلَال .

وذكره الطُّلمنكِّي رُحمه الله في أصحابه ، وقال : كان رجلًا صالحاً .

حدَّث عنه أبو بكر الخولاني ، ويونس بن عبد الله القاضي ، وكناه ، أبا عمر .

من أهل رَبَض الرصافة ، وهو المعروف بابن سمجُون .

( O A )

أحمد بن خلف بن أحمد المعَافري .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا عمر .

ويعرف : بابن القَلَبَاجَّة .

رَوَى عن عَبْدُوس بن محمد ، ومحمد بن ابراهيمَ الخُشني .

وكان من أهل العلم والدين والفضل ، وكان يحفظُ موطأ مالك .

ذكره ابن مُطَاهر.

(04)

أحمد بن عمر بن عبد الله بن مَنْظُور الحَضرمي الخطيب بجامع أشبيلية . . يعرف : بابن عُصْفُور .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي محمد الباجي كثيراً من روايته .

حَدَّث عنه الخولاني ، وقال : كان فاضلًا صالحاً عاقلًا زاهداً في الدنيا ، من أهل العلم والأدب والفَهم .

وقال : أنشدني كثيراً من أشعاره في رثاء قرطبة وغير ذلك ، وكان شاعراً مطبوعاً .

وروًى عنه أيضاً أبو عمر بن عبد البر وأثنى عليه .

ذكر ذلك الحميدى.

وقَرأتُ بخط أبي القاسم بن عتَّابِ أنه تُوفِّى في شهر رمضان سنة عشر وأربعمائة .

وذكر أن أهل إشبيلية أرادوا هذا الشيخ على أن يتولّى أحكامهم فَعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه .

وكان مولده سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة .

#### (7)

أحمد بن قاسم بن عيسى بن فَرج بن عيسى اللَّخْمى المُقرىء الأقليشى (١): سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا العباس .

روَى بقرطبة ، عن أبي عمر أحمد بن الجُسُور ، وغيره .

ورَحَل إلى المشرق ودَخَل بغداد ، وسمع بها ، من أبى القاسم عُبَيْد الله بن حَبَابة البزاز ، وأبى حفص عمر بن إبراهيم الكُتَّاني ، وغيرهما .

ولقى بمصر أبا الطيب بن غلبون المَقرىء وأخذ عنه كتبه ، وطَاهر بن غَلْبون .

 <sup>(</sup>۱) أنظر الحاشية (رقم ۱ ص: ۵۳) .

أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن ، قراءةً عليه ، قال : قَرأتُ على أبي على الغسانى : أخبركم أبو عمر بن عبد البر ، قال : نا أحمد بن قاسم المقرىء ، قال : نا ابن حبابة ببغداد ، نا أبو القاسم البَغَوى ، نا عُبَيْد الله بن عمر القواريرى ، قال : سمعت يجيى بن سعيد القطان ، يقول : قال لى شُعْبَة : كل من كتبت عنه حديثاً فأنا له عَبْد .

وألف أبو العباس هذا كُتباً في معانى القراءات أخذها الناس عنه ، وانتقل في الفتنة إلى طُلَيْطلة وأقرأ الناس بَها إلى أن تُوفِي في رجب سنة عشروأربعمائة. ذكر وفاته أبو عمر .

وقَرأت بخط ابن شِنْظير، قال:

مولده في صفر سنة ثلاث وستين وثلثمائة.

حَدَّث عنه أبو عُمر بن عبد البر ، والصَّاحبان ، وأبو عبد الله بن السَّلم ، والخولان ، وقال : كان رجلًا صالحاً فاضلًا ، مجوِّداً للقرآن ، قائماً بالرويات فيه ، وكان ملتزماً في مسجد الغازى بقُرطبة لإقراء النَّاس عن شيوخ لقيتهم بالمشرق .

#### (11)

أحمد بن محمد بن عبد الله بن هاني اللخمي .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا عمر .

سمع من قاسم بن أصبغ ، ومحمد بن عيسى القَلَاس . وكان فقيهاً حَافظاً ، كُتِتَ عنه وَحَدَّث .

وتُوفِّى فى حياة أبيه ، وكانت وفاة أبيه سنة عشرٍ وأربعمائة .

(77)

أحمد بن أضّحي .

من أهل إلبيرة .

رَوَى عن أبي عمر الطُّلمنكم. .

وكان من أهل العلم والفضل ، واستَقضى بغَرْناطة . وتُوفِّي بعد العشر والأربعمائة .

ذكره ابن مُدير.

(77)

أحمد بن مُخْتار بن سهَر الرُّعَيْني .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان حسن القيام على المسائل ، حافظاً لهاً .

وتُوفَى في ربيع الآخر سنة إحْدى عشرة وأربعمائة .

(78)

أحمد بن محمد بن بَطّال بن وهْب التميمي .

من أهل لُورقة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رحل مع أبيه إلى المشرق، ولقى أبا بكر الأجرى في رحلته.

وروى أيضاً عن أبيه وغيره .

وكان معتنياً بالعلم ، مُشَاوراً ببلده .

وتُوفَى في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة .

(70)

أحمد بن عبد الله بن هَرْثمة بن ذُكْوَان بن عبد الله بن عَبْدوس بن ذُكْوَان الأموى ، قاضي الجماعة بقُرطبة وخطيبها ، وآخر القضاة بها بعهد الجماعة .

يُكِّنَى: أبا العباس.

قلده قضاء الجماعة بقرطبة محمدُ بن أبي عامر بعهد الخليفة هشام بن

<sup>(</sup>١) م: «عتتار».

الحكم ، يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة ، نقل إلى القضاء من خُطة الرد .

وكان قد تصرف فى عمل القضاء بَفحص البلوط إلى أن تقلَد خطة الرّد مكانَ والده عبد الله بن هَرْثمة ، فلم يزل حاكماً بُخطة الرد ، مُشَاوراً فى الأحكام ، إلى أن ولى القضاء بقرطبة فى التاريخ المذكور .

وتقلد بعد ذلك خطة الصلاة مكان ابن الشَّرفى لِلَيَّلة بقيت من جُمَادى الأولى سنة أربع وتسعين وثلثماثة ، فلم يزل يتقلدهما معاً إلى أن صُرف عنهما يوم الخميس لثلاث خلون من ذى الحجة سنة أربع وتسعين ، وتولَى ذلك أبو المطرف بن فُطيس .

ثم عُزل ابُن فيطس وأعيد ابن ذكوان إلى قضاء قرطبة والصلاة معاً ، فلم يزل يتقلدهما معاً إلى أن صُرف عنهما يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعمائة ، وامْتُحن عِنته المشهورة عند الناس . فدُعى بعد ذلك إلى القضاء بقُرطبة ، فلم يُجبِ إليه البتة ، ولم يقطع السلطان أمراً دونه إلى أن مات في حاله تلك .

وهو عظيم أهل الأندلس قاطبة ، وأعلاهم محلاً ، وأوفرهم جاهاً ، فدفن صلاة العصر من يوم الأحد لتسع بقين من رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة بَقبرة بنى العباس ، ولم يتخلف عنه كبير أحدٍ من الخاصَّة والعامة . وَشهِده الخليفة يُحيى بن على بن حَمود ، فقدّم للصّلاة عليه أخاه أبا حاتم .

وكان مولده في جُمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة ، فكانت مدّتُه في القضاء في الدولتين سَبْع سنين وستة أشهر وتسعة أيام .

ذكر ذلك كله ابن حيَّان واختصرتُه من كلامه واحتفاله .

(77)

أحمد بن محمد بن أحمد الأديب الفرَضى . يعرف بابن الطنيزى .

من أهل قرطبة .

سكن إشبيلية.

يُكنى : أبا القاسم .

رَوَى عنه الخولان وقال: كان يؤدّب بالحِسَاب، نَبِيلا فيه بارعاً. وله تأليف حسن في الفرائض والحُجُب على قول زيد بن ثابت، ومذهب مالك بن أنس - رضى الله عنها - قرأته عليه وأخذتُه عنه في صفر من سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وكذلك تأليفه الثاني في الفَرَاثِض على الاختصار في التاريخ، وأجاز لي جميع تواليفه، ورحل إلى المرّية في التاريخ المذكور، وبها تُوفي رحمه الله.

قال ابن خَزْرج ، تُوفِّ سنة عشرة ، أو سبع عشرة ، وأربعمائة ، وهو ابن ست وسبعين سنة .

#### (77)

أحمد بن سعْدى بن محمد بن سعدى الإشبيلي ، أصله منها . يُكْنَى : أبا عمر .

رحل إلى المشرق فى حدود الثمانين والثلثمائة ، فلقى أبا محمد بن أبى زَيْد بالقيْرَوان ، وأبا بكر محمد بن عبد الله الأبهرى بالعراق ، وغيرهما . ذكره الحميدى ، وقال فيه : فقيه محدث فاضل .

حَدّث عنه الصَّاحبان ، وأبو عمر الطَّلمنكي ، وأبو محمد بن الوليد ، وأبو عبدالله بن عَابد ، وقال : لقيتُه بمصر سنة إحدى وثمانين مُنْصَرفَه من العراق ، وكتب إلى بإجازة ماروَاه من المَهدية سنة عشر وأربعمائة .

وأبو القاسم أحاتم بن محمد وقال: لقيته بالمهدية ، وكان قد استَوطَنها ، وكان أمرها يدُور عليه في الفتوى حياتَه ، وفارقُته حيًّا ، وتُوفِّ قبلي (٢) بالمهدية .

<sup>(</sup>١) أي : وحدث عنه أبو القاسم

<sup>(</sup>۲) م ، ط ، د : ﴿ بعدى ﴾ وماأثبتنا من : خ

قال الطَّبْني (١): أراني أبو بكر أحمد بن محمد القُرشي الزاهد قبر ابن سَعْدى الزاهد بمقبرة المُنسْتِير (٢)، رحمه الله .

 $(\lambda \Gamma)$ 

أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى . من أهل إشبيلية ، سكن مصر . يُكْنَى : أبا العباس .

رحَل إلى المشرق ، ورَوَى بها عن أبى بكر أحمد بن أبى المَوْت ، ومحمد بن جعفر بن دُرَّان ، المعروف بغُنْدر ، وغيرهما ، واستوطن مصر وحَدَّث بها ، وكان مكْثرا .

خَرَّج عنه أبو نصر عبيد الله بن سعيد الحافظ أجزاء كثيرة عن عدة مشايخ .

روى عنه بمصر أبو عبد الله القُضاعى المصرى ، والقاضى أبو الحسن على بن الحسين الجنّلعى ، وأبو اسحاق ابراهيم بن سَعيد الحبّال ، وأثنى عليه ، وقال : أخبرنا أبو العباس هذا ، قال : ناغُندر ، قال : أنشدنا محمد بن أيوب بن حبيب لهلال بن العَلاء الرَّقي :

أَحِنُّ إِلَى لِقَائِكَ غَايِّرَ أَنِّ أَجِلُكَ عَن عَتَابٍ فِي كِتَابٍ وَانْ سَبَقَتْ بِنا أَيْدِي المَنايَا فَكُمْ مِن عَاتِ ثَعْتَ التَّرابِ

وقد رَوينا هذه القطعة أكمل من غير هذا الطّريق:

كتب إلينا القاضى أبو على الصَّدفى بخطه ، قال : أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقى البغدادى ، قال : أنشدنا أبو الفضل عمر بن عُبيد الله المُقرىء قال : أنشدنا جَعفر بن محمد بن نُصَير الحُوَّاص ، قال : أنشدنا أبو رَوَاحةً الأنصارى لهلال بن العَلاء :

<sup>(</sup>١) أنظر الحاشية (رقم: ٣ ص: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) المنستير ، بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراء : موضع بين المهدية وسوسة بافريقية . ( معجم البلدان : ٤ : ٦٦١ ) .

أَحِنُ إِلَى عِتَابِكَ غَيْرِ أَنَّ أَجِلَكَ عَنْ عَتَابٍ فَى كِتَابِ وَوَنَحْنُ إِنَ الْتَقَيْنَا قَبْلَ مَوْتٍ شَفَيْتُ عَلَيْكَ قَلْبَى بالعِتَابِ وَإِنْ سَبَقَتْ بِنَا دَأْبَ المنايَا فَكَمْ مِنْ عاتب تَحْتَ التَّرابِ كَتَبْتُ ولوْوددت هوى وَشَوْقًا إِلَيْكَ لَكُنْتُ سُطراً فِي الكِتَابِ

قال أبو اسحاق الحَبَّال .

وتُوفِّى فى اليوم الثالث عشر من صفر سنة خمس عشرة وأربعمائة بالفُسطاط.

ذكر ذلك الحميدي.

(79)

أحمد بن مُطرف(١) .

يُعْرِف بابن الحطّاب .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

أخذ القراءة عَرُضاً عن أبي الحسن الأنطاكي ، وأبي الطيب بن غُلبون .

وسمع من أحمد بن ثابت التَغْلبي ، وأبا أحمد الساَّمري ، وأبا حفص بن براك .

خرج في الفتنة إلى التّعْلبي ، وأبا أحمد السَّامري ، وأبا حفص بن عِراك .

خرج فى الفتنة إلى الثّغر، ثم انتقل إلى جزيرة مَيُورقْةَ ، فتوفى بها يوم الأحد لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة عشرة أربعمائة ، وتوفّى وهو ابن خمس وسبعين سنة .

ذكره أبوعمرو .

<sup>(</sup>۱) م: (طریف).

(Y·)

أحمد بن محمد بن وليد بن إبراهيم .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا عمر .

رَوَى بها عن أبي محمد بن أسد كثيراً ، وعبد الوارث بن سُفْيان ، وأبي الحسن على بن مَعاذ البجّاني ، ومحمد بن خليفة ، وابن الرّسّان . وابن ضيفون ، وغيرهم كثيراً .

وكانتُ له عناية بالعلم وسماعه من الشيوخِ وتقييد عنهم.

وله كتاب جمع فيه أَسْمِعتَه وروايَاته ، وكان مَكْثِراً في الرواية ، ولا أعلمه حدَّث .

(YY)

أحمد بن سعيد بن كَوْثر الأنصارى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا عمر .

كان فقيهاً متفنناً ، كريم النفس ، أخذ عن جماعةٍ من عُلماءِ بلده ، وأجاز له جماعة من شيوخ قرطبة مع أبيه .

ذكره ابن مُطاهر ، وقال : حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الْبَيْرُولَة ، قال : حَدَّثني عبد الله بن سعيد بن أبي عَوْن أنه قال :

كنتُ آق إليه من قلْعة رَباَح وغيرى من المشرق ، وكنا نيفاً على أربعين تلميداً ، فكنّا ندْخُل في دَاره في شهر تُونْبر ، ودُجَنْبَر ، وينبرْ (١) في مجلس قد فرش ببُسْط الصّوف مُبطّنات ، والحيطان باللّبود من كل حَوْل ، ووسائد الصوف ، وفي وسطه كانُون في طُوله قامة الإنسان مملوءًا فحها ، يأخذ دِفئه كل

ر۱) أى: نوفمبر، وديسمبر، ويناير.

من فى المجلس، فإذا فرغ الحديث أمسكهم جميعا وقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب وأياما ثرائد (١) اللبن بالسّمن أو الزبد، فنأكل تلك الثرائد حتى نشبع منها، ويقدم بعد ذلك لوناً واحداً، ونحن قد روينا من ذلك الطعام، فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصر النهار ولا نتعشى حتى نُصْبح إلى ذلك الطعام، الثلاثة الأشهر، فكان ذلك منه كرماً وجوداً وفخراً لم يسبقه أحد من فقهاء طليطلة إلى تلك المكرمة.

وولى أحْكَام طُليطلة معَ يَعيش بن محمد ثم استُثَقَلة ودبر عَلَى قتله . فَذُكر أن الداخل عليه ليقتله ألفاه وهو يَقرأ في المُصْحَف ، فشعر أنه يريد قتله ، فقال له : قد علمت الذي تريد فاصْنَعْ ما أمرت ، فقتله . وأشيع في الناس أنه مرض ، ومات ، رحمه الله .

وذكر ابن حيّان أنه ماتَ معتقلًا بشَنتَرين(٢) مسموما سنة ثلاث وأربعمائة .

# (YY)

أحمد بن محمد بن عافية الأندلسي الرَّباحي ، ساكن مصر .

رَوَى عن محمد بن أحمد بن الْوَشَّاء كثيراً من روايته ، وعن ابن غَلْبون اللهرىء ، وأبى محمد بن الضراب ، وغيرهم .

حَدَّث عنه أبوعبد الله بن عبد السلام الحافظ.

وذكره عبد الغنى بن سعيد الحافظ في كتاب « مُشتّبه النسبة » من تأليفه ، وقال : سمع مِنّا وسمعنا منه .

#### ( VT)

أحمد بن عَبَّاس بن أصبغ بن عبد العزيز الْهُمْدان .

يعرف: بالحجاري، من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا العباس .

<sup>(</sup>١) الاصول : ﴿وَأَيَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) شنترين ، بفتح فسكون فكسر وياء مثناة من تحت ونون : مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غربي الأندلس . ( معجم البلدان : ٣ : ٤٢٧ ) .

رَوَى عن أبي عيسى الليثي ، وابن الخراز ، وابن عَوْن الله ، وابن مُفرج ، ونظرائهم .

ثم رحل إلى المشرق واستوطن مكة المكرمة ، وصار من جلة شيوخها .

ذكره أبو بكر الحسن بن محمد القَبشي ، وقال :

كانت له عناية بالعلم ، سَمِعَ معنا على جماعة من شيوخنا .

قال : وهو الآن حَيُّ بمكة ، ولم يبلغنا أنه مات .

قال ذلك في سنة تسع عشرة وأربعمائة.

وقد حَدَّث عنه سعید بن أحمد بن الحریری ، لقیه بمکة \_ حَرَسَها الله \_ وحاتم بن محمد .

( Y E )

أحمد بن بُردْ .

من أهل قُرطبة .

يُكْنَى: أبا حفص .

قال الحميدى : كان ذا حظ وافر من الأدب والبلاغة والشعر ، رئيساً مقدماً في الدولة العامرية وبعدها .

قال أبو محمد على بن أحمد : مات سنة ثمان عشرة وأربعمائة .

# ( V°)

أحمد بن عفيف بن عبد الله بن مَرْيُول بن جراح بن حاتم الأموى : من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

بدا بالسَّماع في آخر عام تسعة وخمسين وثلثماثة ، واستوسع في الرواية والجمع والتقييد والإكثار من طلب العلم .

رَوَى عن أَبِى زَكرِيا يحيى بن هلال بن فِطْرٍ ، ومحمد بن عُبَيْدَون بن فَهْد ، ومحمد بن عُبَيْدَون بن فَهْد ، ومحمد بن أحمد بن مِسْوَر ، وعبد الله بن نَصْر ، ويحيى بن مالك بن عائذ ،

وعلىّ بن محمد الأنطاكى ، وابن مفرج ، وابن عَوْن الله ، وأحمد بن خالد التَّاجر ، وغيرهم ، وأجازُوا له ما رَوَوهُ .

وعُنى بالفقه وعقد الوثائق والشروط، فحذقها وَشُهِرَ بتبريزه فيها، ثم شارف كثيراً من العلوم فأخذ بأوفر نصيب منها، ومال إلى الزهد ومُطالعة الأثر فكان يعظ الناس بمسجده بحوانيت الرَّيجانى بقُرطبة، ويعلم القرآن فيه، وكان يقصده أهل الصلاح والتوبة والإنابة، ويلوذون به فيعظهم ويذكرهم ويخوفهم العقاب، ويدهم على الخير.

وكان رقيق القلب ، غزير الدمع ، حسن المحادثة ، مليح المؤانسة ، جميل الأخلاق . حسن اللقاء .

وكان يغسل المؤت ويجيد غسلهم وتجهيزهم.

وقد جمع فى معنى ذلك كتاباً حفَيلًا ، وجمع أيضاً كتاباً حسناً فى آداب المعلمين ، خمسة أجزاء ، وصنف فى أخبار القُضاة والفقهاء بقُرطبة كتاباً مختصراً ، وقد نقلنا منه فى كتابنا هذا ما نسَبْناه إليه .

وتولى عقد الوثائق لمحمد المهدى أيام توليه للملك بقُرطبة ، فلما وقعت الفتنة خرج عن قرطبة فيمن خرج عنها وقصد المرية ، فأكْرمه خَيْران الصقائبى صاحبها ، وأدنى مكانته ، وعرف فضله وأمانته ، فقلده قضاء لُورَقة ، فخرج إليها وألقى عَصاه بها ، والتزم الصّلاة والخطبة بجامعها ، ولم يزل حسن السيرة فيهم ، محموداً لديهم محبباً إليهم إلى أن تُوفِّى ضحوة يوم الأحد لست عُشرة ليلة خلت لربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة ، وصلى عليه الرجل الصالح حبيب بن سَيدٍ الجُدَامى .

قال ابن شِنظير : ومولده في ربيع الآخر سنة ثمانٍ وأربعين وثلثمائة .

حَدَّث عنه الصّاحبان ، وحاتم بن محمد ، وأبو العباس العُذْرى ، وأبو بكر المُصْحَفى ، وطاهرُ بن هشام وغيرهِم .

ذكر بَعْضَ ما تقدم ذِكَره القُبشي .

( V1 )

أحمد بن عبد القادر بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الأموى .

من أهل إشبيلية .

يُكُنّى: أبا عمر.

أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي المقرىء، وأبي القاسم حَكَم بن هشام القُرشي القيْرُواني، ومحمد بن أحمد بن الخراز القَرَوى، ومحمد بن حارث الخُشني .

وسمع من أبي على البغداي يسيراً.

وكان له حظ صالح من علم النّحو واللغة والشعر ، وله كتاب في القراءات السبع سماه « التحقيق » في سفرين ، وتأليف آخر في الوثائق وعِلَلها سماه « المُحتوى » في خمسة عشر جزءاً .

حَدَّث عنه أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : توفَّى فى عقب سنة عشرين وأربعمائة ، وكانت فيه ، فكاهة تُخل به .

(YY)

أحمد بن محمد بن دَرَّاج القَسطلي .

منسوب إلى قَسْطُلَّة درَّاج .

يُكُنِّي : أبا عمر .

ذكره الحميدى ، وقال : هو مَعْدُود فى جُملة العلماء ، والمقدّمين من الشعراء ، والمذكورين من البلغاء ، وشعره كثير مجموع يدل على علمه ، وله طريقة فى البلاغة والرسائل يُستدل بها على اتساعه وقُوته .

قال: سمعت أبا محمد على بن أحمد، وكان عالماً بنقد الشعر، يقول: لوقلت إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد.

وقال مُرةً أخرى: لولم يكن لنا من فُحول الشعراء إلا أحمد بن دراج لما تأخر عن شاو حبيب والمُتنبى . مات قريباً من العشرين والأربعمائة .

هذا قول الحميدي.

قال غيره : وتُوفِّ سنة إحْدى وعشرين وأربعمائة ، ومولده في المحرم سنة سَبْع وأربعين وثلثمائة .

(VA)

أحمد بن قاسم بن أيوب القيسى . من أهل بَجَّانة .

كانت له عناية بالعلم ، ورحلة إلى المشرق حج فيها ، ورَوَى بها . وتوفّى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة .

( V9)

أحمد بن عبد الله بن بَدر ، مولى أمير المؤمنين المستنصر بالله ، رحمه الله . من أهْل قرطبة .

يُكْنَى : أَبِا مَرْوَان .

رَوَى عن أِبي عمر بن أبي الْحُباب، وأبي بكر بن هُذَيل.

وكان نحوياً لغويا ، شاعراً عروضيا .

وتوفِّي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة .

حَدَّث عنه أبو مروان الطُّبني (١) وذكر خبرهُ ووفاته .

( **^ '** )

أحمد بن عبد الله بن شاكر الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

رَوَى عن محمد بن ابراهيم الخشني وابراهيم بن محمد بن حُسَين ، وأحمد بن

<sup>(</sup>١) أنظر الحاشية ( رقم : ٣ ص : ٢١ ) .

محمد بن مَيْمُون ، وغيرهم . وكان مُعلماً بالقُرآن

تُوفِی سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، وصلّی عليه أبو الحسن بن بقی القاضي .

ذكره ابن مظاهر.

 $(\Lambda)$ 

أحمد بن أدهم بن محمد بن عمر بن أَدْهم .

من أهل جيّان ، سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا بكر .

له رواية واسعة عن جده محمد بن عمر بن أدهم ، وغيره من شيوخ الأندلس .

وكان من أهل العلم والتصاون والثقة .

حَدَّث عنه أبو محمد بن خَزْرج ، وقال : أجازلي رِوَّايته سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، ومولده سنة سبْع وخمسين وثلثمائة .

 $(\Lambda Y)$ 

أحمد بن يحيى بن حَارث الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روَى ببلده عن عَبْدُوس بن محمد وغيره .

وكان : ميله إلى الحديث والزَّهد والرَّقائق ، وكان ثقةً ، وكان له مجلس فى الجامع يَعظ النَّاس فيه .

ذکره<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

#### $(\Lambda\Upsilon)$

أحمد بن موسى بن أحمد بن سعيد اليَحْصُبي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

ويعْرف: بابن الْوَتد.

يُحَدِّث عن أبيه موسى بن أحمد الفقيه بكتاب الشروط من تأليفه .

حَدَّثَ به عن أحمد هذا القاضي أبوعمربن سُمْيق القُرطبي .

وكان أحمد بن موسى هذا فى عداد المفتين بقرطبة ، قدَمه لذلك المُعتدّ بالله هِشَام بن محمد فى مدّته .

وتُوفِّي بعد العشرين وأربعمائة.

وكان أبو عبد الله محمد بن فَرج الفقيه يذْكره ويُخبر أنه كان من جيرانه .

قال ابن حيّان : توفى في أول ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وأربعمائة .

# $(\Lambda \xi)$

أحمد بن سُليمان بن محمد بن أبي سُليمان .

قاضى وشْقَة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى بالمشرق عن أبي القاسم بن عَبْد الرحمن بن الحسن الشافعي ، وأبي ذرّ عبد الرحمن بن أحمد الْهَروى ، وغيرهما .

حَدُّث عنه أبو بكر محمد بن هشام المُصْحفي ، وسمع منه وأثني عليه .

# ( A O )

أحمد بن عبد الله الغافقي ، المعروف بالصَّفار .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان مُقدما في علم الحسَاب والعدد ، أخذ الناس عنه ذلك ، وكانت له رواية عن القاضي ابن مُفَرِّج (١) وغيره .

وقد ذكره أبو عمر بن مَهْدِى في شيوخه .

وتُوفِّي مُنسلخ سنة ستٍ وعشرين وأربعمائة .

ذكر وفاته ابن حيان .

 $( \Gamma \Lambda )$ 

أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن حَزْم .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

رَوَى عن عبَّاس بن أَصبغ ، وأبي محمد الأصيلي وغيرهما .

ذكره الحميدى ، وقال : كان من أهل العلم والفضل ، وتَوَلَّى الحُكْم بالجانب الغربي بقرطبة في أيام محمد المهدى .

حَكَى ذلك عن أبي محمد بن حَزْم ، وهو من بني عمَّه .

وذكره أبو محمد بن خَزْرج ، وقال : كان شيخاً جَلِيلًا من أهْل الوَقار والتَّصاون ، وتُوفِّ بإشبيلية سنة سَبْع وعشرين وأربعمائة ، ومولده سنة ستين وثلثمائة .

 $(\Lambda Y)$ 

أحمد بن سعيد بن عبد الله بن خليل الأموى المُكْتِبُ

من أهل إشبيلية.

يُكْنَى : أبا القاسم .

سَمِع ببلده من أبي محمد الباجي ، وغيره ، وصَحب أبا الحسن الأنطاكي المقرىء ، وغيره ، وكانت له عناية قديمة بطلب العلم وكان له حظ في الْعِبَارة

<sup>(</sup>١) م : ﴿وسمع الحديث على القاضي أبى عبد الله بن مفرج .

وعقد الوثائق .

وتوفّى فى رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ومولده سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة .

ذكره ابن خَزْرج ورَوَى عنه .

 $(\Lambda\Lambda)$ 

أحمد بن سعيد بن على الأنصارى القَناطِرى(١)، المعروف: بابن أبي الْحَبِّال(٢).

من أهل قادس.

يُكْنَى : أبا عمر .

سَمِعَ بقرطبة ، ورحل إلى المشرق ، ولقى أبا محمد بن أبى زيد ، وأ با حفص (٣) الداودي ، وأكْثَر عنه وعن غيره .

وكان كثير الانقباض والتّصاون .

وتُوفِّى بإشبيلية سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .

ومولده في حدُود سنة ثمان وستين وثلثمائة.

حَدُّث عنه ابن خَزْرج ، ووصَفه بما ذكرته .

 $(\Lambda \Lambda)$ 

أحمد بن محمد بن عيسى بن إسْمَاعيل بن محمد بن عيسى البَلُوى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

ويعرف: بابن المُيْرَاثي .

محدث حافظ.

<sup>(</sup>۱) القناطرى ، نسبة الى القناطر : بلد بالأندلس قرب روطة . ( لب اللباب : ۲۱۲ ، معجم البلدان : ٤ ، ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) م ، ط ، د : وبابن الحجال؛ وما أثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) م ، ط ، د : ﴿وأَبَا جَعَفُرُ ۗ وَمَا أَثْبَتْنَا مِن : خ ، ومعجم البلدان .

رَوَى بقرطبة عن أبى عثمان سعيد بن نصر ، وأَحْمَد بن قاَسِم البزاز ، وغيرهما .

ورحَل إلى المشرق ، ولقى أبا القاسم السَّقطى بمكة ، وأبا الحسن بن جهضم ، وأبا يعقوب بن الدخيل ، ونظراءَهم بمكة .

ولقى بمصر أبا محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ ، وأبا الفتح بن سَيْبُخْت ، وأبا مُسْلِم الكاتب ، وابن الوشاء ، وغيرهم .

وَلَّا رأى عبد الغنى حِذْقَه واجْتَهاده ونُبْلَه سمّاه غندرًا ، تشبيهاً لمحمد بن جعفر غُندر المحدّث .

وانصرف إلى الأندلس، وروّى عنه النّاس بها.

حدث عنه الخولاني ، وأبو العباس العُذْري ، وأبو العباس المهْدَوِي .

وذكره أيضاً أبو محمد بن خَزْرَج في شَيوخه وأَثنى عليه ، وقال : تُوفِّى في حدود سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة .

وكان مولده سنة خمس وستين وثلثمائة.

# (41)

أحمد بن محمد بن عبد الله بن خِيَرةَ اللَّهُمي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عمر .

رَوَى ببلده عن أبي محمد الباجِي ، وغيره .

وسمع بقرطبة من شيوخها .

وكان من أهل العلم والعناية به والتصاون والخير ، صحيح الكتب ، سَليم النقل ، حسن الخط .

وتُوفِّى فى حدود سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة .

ذکره ابن خزْرج، وروی عنه.

### (11)

أحمد بن يحيى بن عيسى الإلْبيرى الأصُولي .

سكن غَرْناطة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روَى عنه أبو المطّرف الشّعْبى وقال: لقيته بغرناطة سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة.

وذكر عنه أنه كان متكِّلهاً ، دقيق النظر ، عارفاً بالاعتقادات على مذاهب أَهْل السُّنة . وذكر أنه قرأ عليه جُملةً من تواليفه .

وذكره ابن خَزْرَج ، وقال : تُوفِّى سنة تسع وعشرين وأربعمائة . وكان أدبياً شاعراً ، وكان يعرف بابن المُحْتِسب قديماً ، ثم عُرف بابن عيسى .

# ( **9 Y** )

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لُب بن يحيى بن محمد بن قُزْلمان المعافرى المُقرىء الطَّلمنكى ، أصله منها(١) ،

يُكْنَى : أبا عمر .

سكن قرطبة ورَوَى بها عن أبي جعفر أحمد بن عَوْن الله ، وأكثر عنه ، وعن أبي عبد الله بن مفرّج القاضى ، وعن أبي محمد الباجى ، وأبي القاسم خلف بن محمد الخولانى ، وأبي الحسن الأنطاكى المُقرىء ، وأبي بكر الزّبيدى ، وعبّاس بن أصْبغ ، وغيرهم من علماء قرطبة وسائر بلاد الأندلس .

ورحل إلى المشرق فحج .

ولقى بمكة ، أبا الطاهر محمد بن محمد بن جبريل العُجَيْفى ، وأبا حفص عمر بن محمد بن عراك ، وأبا الحسن بن جَهْضَم ، وغيره .

<sup>(</sup>١) أي من طلمنكة ، مدينة بالأندلس . ( انظر الحاشية : ٢ ص ٢٤٠ ).

ولقى بالمدينة أبا الحسن: يحيي بن الحسين المطلبى ، ولقى بمصر أبا بكر محمد بن على الأدفوى ، وأبا الطيب بن غلبون المقرىء ، وأبا بكر بن إسماعيل ، وأبا القاسم الجوهرى ، وأبا العلاء بن ماهان ، وغيرهم . ولقى بدمياط أبا بكر محمد بن يحيى بن عمّار ، فسمع منه بعض كتب ابن المنذر .

ولقى بالقَيْروان أبا محمد بن أبى زيد الفقيه ، وأبا جعفر أحمد بن دَحْمُون ، وغيرهما .

وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير، وكان أحد الأثمة في علم القرآن العظيم، قراءته وإعرابه وأحكامه، وناسِخه ومنسوخه، ومَعَانيه.

وجمع كتباً حساناً كثيرة النفع على مذاهب أهل السنة ، ظهر فيها علمه ، واستبان فيها فهمه ، وكانت له عناية كامِلة بالحديث ونَقْله وروايته وضبطه ومعرفة برجاله وحَملته . حافظاً للسنن ، جامعاً لها ، إماماً فيها ، وعارفاً بأصول الديانات ، مُظهراً للكرامات ، قديم الطلب للعلم ، مُقدماً في المعرفة والفهم ، على هَدى وسُنة واستقامة .

وكان سيْفاً مجرَّداً على أهل الأهواء والبِدع ، قامعاً لهم ، غَيوراً على الشريعة ، شديداً في ذات الله تعالى .

سكن قرطبة وأقرأ الناس بها محتسباً ، وأسمعهم الحديث ، والتزم الإمامة بمسجد مُتْعة منها ، ثم خرج إلى الثغر فتجول فيه ، وانتفع الناس بعلمه ، وقصد طَلَمنُكة بلده في آخر عمره ، فتوفّى بها بعد طول التجول والاغتراب .

أخبرنى أبو القاسم إسماعيل بن عيسى بن محمد الحجارى ، عن أبيه ، قال : خرج علينا أبو عمر الطّلمنكى يوماً ونحن نقْراً عليه ، فقال : اقرءوا واكثِرُوا فإنى لا أتجاوز هذا العام ، فقلنا له ولم ؟ يرحمك الله ! فقال : رأيت البارحة في منامى مُنشداً يُنشدنى :

اغْتَنِموا الِبرُّ بشيْخ ِ تَـوى تَـرحَـهُ السُّوقَـةُ والصِّيدُ

# قَدْ خَتَم العُمْرَ بعيدِ مَضَى لَيْس لَهُ مِنْ بَعْده عِيدُ

قال: فتوفى في ذلك العام.

قال حاتم بن محمد : تُوفى رحمه الله سنة تسْع وعشرين وأربعمائة . زاد غيره : في ذي الحجة .

قال أبوعَمْرو: وكان مولده سنة أربعين وثلثماثة.

(97)

أحمد بن محمد بن اسماعيل بن سعيد القَيسى . يُعْرِف : بالسَّبتَى سَكَنها ، وأصله من إشبيلية .

يُكْنَى : أبا بكر .

رحل إلى سَبْتَة سنة سبعين وثلثماثة ، وحج بعد سنة سبعين مع القاضى أبى عبد الله بن الحذّاء ، وغيره .

وسمع بالمشرق من أبي محمد بن أبي زيد ، والدَّاودي ، وابن خُيْران ، وعطية بن سعيد ، وغيرهم .

وسمع بقرطبة من ابن مُفَرّج القاضي وغيره .

وبإشبيلية من أهلها .

وكان من أهل الزُّهد والانقباض ، والعِنَاية بالعلم .

ثم عاد إلى إشبيلية فسكَنها ورحَل إلى سَبْتة وتُوفَى بها سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وله ثمانون سبنة .

ذكره ابن خَزْرج .

(98)

أحمد بن محمد بن سعيد الأموى . من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا عمر .

ويعرف: بابن الفَرَّاء.

رَوَى بقرطبة عن أبي عمر الإشبيلي ، وابن العطّار ، والْقُنازعي . قرأ عليه القرآن بقراءات ، وعلى غيره .

وخرج فى أول الفتنة فسكن إشبيلية ، وسمع بها من سُلمة بن سعيد الْإستجى ، وغيره .

وكان من أهل الخير والفضل ، وكان يغسل المؤتى .

سمع منه أبو محمد بن خَزْرج ، وقال : خرج عنا إلى المشرق فحج ، ثم سار إلى بيت المقدس ، فتُوفِّى بها ، رحمه الله .

(90)

أحمد بن ابراهيم بن هشام التميمي .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا عمر .

سمع من أحمد بن وسيم ، وغيره . وكان معظماً عند الخاصة والعامة .

وَكُنْ مُعْظُى عَشْرُ الثَّلَاثَيْنِ وَالْأَرْبِعُمَائَةً .

ذكره ابن مطاهر.

(97)

أحمد بن محمد بن الليث.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

كان متصرفاً في عدة عُلوم ، وكان الأغلب عليه علم الأدب والخبَر .

رُوَى بقرطبة عن جلة من العلماء.

ذكره ابن خَزْرج ، وقال : كتبت عنه حكاياتٍ كثيرة مع ابنه الليث

صاحبنا.

ومولده سنة خمس وخمسين وثلثمائة.

(9V)

أحمد بن محمد بن هشام بن جَهْورَ بن إدريس بن أبي عمرو . من أهل مَرْشَانة (١) ، سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمرو .

رَوَى عن أبيه وعمه ، وعن أبي محمد الباجي ، وغيرهم .

ورحل إلى المشرق وحجَّ سنة خمس وتسعين وثلثمائة. وجاور بمكة أعْواماً ، وأخذ بها عن أبي القاسم عبيد الله بن محمد السَّقطى ، وأبي الحسن على بن عبد الله بن جَهْضَم ، وأخذ عن أبي سَعْدِ الواعظ كتاب شَرفِ المُصْطفى \_ صلى الله عليه وسلم \_ من تأليفه .

وكان قد أجاز له أبو بكر الأجُرى ، وكتب إليه بالإجازة سنة ثمانٍ وخمسين وثلثمائة من مَكَّة ، ولقى أيضاً أبا العباس الكَرَجي (٢) ، وأبا بكر إسماعيل بن عَزْرة وغيرهم .

حَدَّث عنه القاضى يونس بن عبد الله فى بعض تصانيفه ، وأبو عمر بن عبد البر ، وأبو مروان الطَّبْنى ، وأبو عبد الله محمد بن فرج ، وأبو عبد الله الحولانى ، وقال : كان رجُلا صالحاً فاضلًا ، قَدِيم الخير ، على سُنة واسْتِقامة ، وبقيّة علم وبَيْت (٣) فَهُم وصَلاح ، رحمهم الله .

وحَدَّث عنه أيضاً أبو محمد بن خَزْرَج وقال : كان من أهل العلم والفضل ، والبصر بالعقود وعِلَلها .

قال : وتُوفِّى بقرطبة سنة ثلاثين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) مرشانة ، بالفتح ثم السكون وشين معجمه وبعد الألف نون : مدينة من أعمال قرمونة بالأندلس . ( معجم البلدان : ٤ : ٤٩٧ ).

<sup>(</sup>۲) الكرجى ، نسبة الى الكرج ، بفتحتين وجيم : مدينة بين أصبهان وهمذان . ( لب اللباب : ۲۲۰ ، معجم البلدان : ٤ : ٢٥٠ ).

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : ﴿ وبيتة ﴾

وكذلك قال الطبنى ، وزاد فى جمادى الآخرة . قال ابن خَزْرج : وهو ابن خمس وسبعين سنة .

# (4A)

أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أَصْبِغ البَيّاني . من أهل قرطبة . يُكْنَى : أبا عَمْرو .

رَوَى عن أبيه قاسم بن محمد ، عن جده قاسم بن أصبغ ، جميع ما رَوَاه . وذكره الحميدى ، وقال فيه : مُحدثُ من أهل بيت حديث .

أنشدنى أبو محمد بن حَزمْ ، قال : أنشدنى أبُوعَمْرو البَيَانى : إذَا القُرشَى لَمْ يُشْبِه قُرَيْشاً بفِعْلهمُ اللّذِى بَدَّى الْفعالا فَتَيْس مِنْ تُيُسوس بَنى تَميم بِذى العَبَلات أحسنُ منه حالا حَدَّث عنه الطَّبْنى ، قال : تُوفى سنة ثلاثين وأربعمائة .

زاد ابن حيان: في صدر رجب، وقال: كان عفيفاً، طاهراً شديد الانقباض، وكان قد تعطل قبلَ موته بمدة بعلَة فاَلج لحقته.

# (99)

أحمد بن محمد بن خالد بن أحمد بن مَهْدى الكَلَاعِي المقرىء . من أهل قرطبة . يُكنَى : أبا عمر .

رَوَى عن أَبِ المطرف القُنازعي ، والقَاضي يونس بن عبد الله ، وأَبِي محمد ابن بنوش ، ومكى بن أَبِي طالب المُقُرىء ، وأكثر عنه واختص به ، وَأَبِي على الحدّاد ، وأبي عبد الله بن عابد ، وأبي القاسم الحزّرجي ، وأبي المطرف بن جُرْج ، وأبي محمد بن الشقاق ، وابن نَباتٍ وغيرهم .

وعُنى بلقاء الشيوخ وتَقْييد العلم وجمعه وروايته ونقله . وقد نقلت في كتابي هذا من كلامه على شيوخه الذين لقيهم ما أوردته عنه

ونقلته من خطه ، وكان مُقْرِثا فاضِلًا ورعاً ، وعالماً بالقراءات ووُجوهِها ، ضابطاً لها . وألّف كتباً كثيرة في معناها . وقرأت عليه كتاب : تسمية رجاله بخط بعض أصحابه .

تُوفِّى أبو عمر بن مَهْدى ، رحمه الله ، يوم السبت ، وقت الزّوال ، لعشر خَلُوْن لذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . وَدُفن يوم الأحد بعد صَلاة العصر بمقبرة أم سَلمة ، وصلى عليه مكَى بن أبى طالب المقرىء(١) . ومولده سنة أربع وتسعين وثلثمائة في أيام المظفر عبد الملك بن أبى عامر ، رحمه الله .

قال لى ابن عتاب: كان إمام مسجد الإسكندراني (٢) .

أحمد بن أيوب بن أبى الربيع الإلبيري الواعظ.

من أهل إلبيرة ، سَكن قرطبة .

يُكنى: أبا العباس.

روى ببلده عن أبي عبدالله بن أبي زَمَنَيْن، وغيره.

وسمع أيضاً من أبى أيوب سليمان بن بطّال البَطليوسى كتاب: « الدليل إلى طاعة الجليل » ، من تأليفه وكتاب: « أدب المهموم » ، من تأليفه أيضاً .

وسمع أيضا من ابى سعد الجعفرى ، وسلمة بن سعيد الإستجى . ورحل إلى المشرق وحج ، ولقى أبا الحسن القابسي بالقيروان ، وأحمد بن نصر الداودى ، وغيرهما .

وكان رجلًا فاضلًا ، واعظاً سُنياً ، ورعاً أديباً شاعراً ، وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة يَعظ الناس فيه في غاية من الحفل ، وكان الناس يبكرون إليه ويزدحمون عليه ، ونفع الله المسلمين به .

<sup>(</sup>١) ط: ومكى المقرىء.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة من قوله: « قال » إلى هنا ناقصة من: ط

قال ابن حيان: تُوفِّى فجأةَ لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، ودفن بالرَّبض ، وكان فى جنازته حفل عظيم لم يُعْهَدُ مثله ، وحزن الناس لفقده حزناً شديداً ، وواظبوا قبره أياماً تِباعاً يَلوذُون به وَيَتبركون به ، عفى الله عنه .

قال ابن حيَّان(١): ومولده في حدود سنة ستين وثلثماثة.

(111)

أحمد بن سعيد بن ذُنَيِّل (٢) الأموى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا القاسم.

روَى بقرطبة عن أبى عيسى الليثى ، وابن عَوْن الله ، وابن مفرج ، وأبى محمد الْقَلَعِي ، وَأبى عبد الله بن الخراز .

وأُخَذ عن أبى عمر بن الْهِنْدِي وثائقه .

النسخة الكبرى ، سمعها عليه مرات ، واخْتَصرها أبو القاسم هذا في خمسة عشر جزءاً ، وكان بِعَقْدِها بصيراً .

وَرَحَلَ إلى المشْرِق فَأَدَّى الفريضة ، ولقِى أبا محمد بن أبى زيد بالقَيروان ، فأخَذَ عنه مُختصره في المدوَّنة ، وغير ذلك من تواليفه . وكان رجلًا صالحاً ، ثقة حَليماً ، وعنى بالعلم والروَاية .

رَوَى عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل العلم مع الْفَهم ، معدوداً في العُدُول من أصحاب أبي محمد بن الشقّاق ، وأبي محمد بن دَحُون ، وصديقاً لهما .

قال ابن حيان : تُوفِّى أبو القاسم هذا في صدر جُمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، وقد نَيَّف على التسعين .

مولده سنة سَبْع وأربعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) م ، ط : ١١ نخورجه .

<sup>(</sup>٢) ط: ( دينال) .

#### (1.1)

أحمد بن محمد بن مَلَّاس الْفَزَارى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى: أبا القاسم.

له رِحْلَةُ إلى المشرق لقى فيها أبا الحسن بن جَهْضم ، وَأَبا جعفر الدَّاودي ، وأخذ عنهما وعن غيرهما .

وسمع بقرطبة من أبى محمد الأصيليّ ، وأبى عمر بن المكْوى ، وابن الهندى ، وابن العطّار ، وغيرهم .

وكان مُتَفَنّناً في العلم ، بصيراً بالوثائق ، مع الفضل وَالتقدم في الخيْر . ذكره ابن خَوْرَج ، وَقال : تُوفِّي سنة خمس وَثلاثين وَأربعمائة . وَمولده سنة سَبْعين وثلثمائة .

### (1.4)

أحمد بن ثابت بن أبى الجهم الوَاسِطى ، منسُوبُ إلى وَاسط قَبْرَةً . سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

روَى عن أبى محمد الأصيلى ، وكان يتولى القراءة عليه . حَدَّث عنه أبو عبد الله بن عتاب ، وَوصفه بالخير وَالصَّلاح .

قال ابن حَيَّان : تُوفِّي في صَدْر جمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين وأربعمائة .

وَذَكَرَ أَنه أُمَّ بمسْجِد بَنَفْسجِ مدةً من ستين سنة ، وكُفَّ بصره .

# (118)

أحمد بن صَارِم النحوى البّاجِي يُكنى: أبا عمر.

كان من أهل المعرفة الكاملة ، وَالضبط وَالإِنْقان ، وجَوْدة الخطّ ، عُنِيَ

بكتب الأدَب واللغة ، وأَخذ ذلك عن أبى نصر هارون بن موسى المُجريطى ، وَقَيد عنه كثيراً ، واختُصَ به ، وقد حَدَّثُ وَأخذ الناس عنه .

#### (1.0)

أحمدُ بن حَيَّة الأنصارى .

من أهل طُليطلة .

رَوَى عن أبي اسحاق، وأبي جعفر، وأحمد بن حارث.

وكان فاضلًا متواضعاً كثير الحفظ للقرآن.

تُوفِّيَ في شعبان سنة تسع وثلاثين وأربعمائة .

ذكره ابن مُطَاهر.

### (111)

أحمد بن مَخْلَد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بَقِيّ بن مَخْلَد بن يزيد . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

حدّث عن أبيه مَخْلَد بن عبد الرحمن بروَاية سَلَفِه .

سمع منه ابنه القاضى محمد بن أحمد .

لا أعْلَمه بغير هذا ، وسألتُ عنه حفيده الشيخ الْمُفْتي أبا القاسم أحمد بن محمد بن أحمد ، فقال(١) : لا أعرفه بأكثر من هذا ، ولا أعْلَم تاريخ وفاته . وقال لى كان فى غاية من الانقباض والتَّصاون .

# ()

أحمد بن عبد الله بن محمد التَّجيبي .

يُعرف: بابن الْمَشَّاط.

من أهل طليطلة.

<sup>(</sup>١) كذا في: خ والذي في سائر الأصول: ( وقال ) .

يُكْنَى : أبا جعفر .

أخذ عن أبي عبد الله بن الفَخّار .

وكان ثقةً ، من أهل الزهد والورَع والصلاح وكانت العبادة قد غلبت عليه .

ذكره ابن مُطَاهر.

(11)

أحمد بن اسماعيل بن دُلَيْم القاضى الْجَزيرى .

من جَزِيرة بورْفة .

يُكَنِّي: أبا عمر.

سمع محمد بن أحمد بن الْخَلَّاص ، وأبا عبدالله بن العطّار .

ذكره الحُميدى ، وقال : سَمِعْنَا منه قبل الأربعين والأربعمائة .

ومن روايته عن ابن الخلاص ، قال : نا محمد بن القاسم ، قال : حدّثنى محمد بن زبّان ، عن الحارث بن مِسْكين ، عن أبى القاسم ، عن مالك ، قال :

قال رَجُلُ لعبد الله بن عُمر : إنى قَتَلْتُ ، فَهلْ لى من تَوْبةٍ فقال : أكثر من شُرب الماء البارد .

(1.4)

أحمد بن محمد بن يوسف بن بَدر الصَّدفي .

من أهل طليطلة.

يُكنى: أبا عمر.

سَمِعَ من إبراهيم بن محمد بن حُسَيْن ، وَصاحبه أبى جعْفر أحمد بن محمد وغيرهما .

وكان من خِيار المسلمين وأفاضِلهم ، وكان له وِرْدٌ من الليل لم يتركه إلى

أَن تُوَفِّى في ذي القَعْدة سنة إحْدَى وأربعين وأربعمائة. ذكره ابن مطاهر(١).

#### (111)

أحمد بن قاسم النحوى ، المعروف بابن الأديب . من أهل قرطبة ، من مقبرة كَلَع .

سكن المرية .

يُكنّى: أبا عمر.

كان من أهل العناية بالعلم والأدب ، وكُفّ بَصَرهُ في حداثة السن ، وتُوفّي بالمرية ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت لذى القَعْدة سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، وَدُفِنَ بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء في الشريعة ، وصلى عليه القاضى أبو الوليد الزّبيدي .

# (111)

أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف التجيبي .

من أهل طليطلة .

يُكَنى: أبا جعفر.

ويُعْرف بابن ارْفَعْ رأسه .

رَوَى عن الخُشَنى محمد بن إبراهيم ، وعبد الله بن ذُنَيْن ، وغيرهما . وكان حافظاً للفقه ، رأسا فيه ، شاعراً مطْبُوعاً ، بَصيراً بالحديث وعِلَله ، عارفاً بِعقْد الشروط ، وَكانت له حَلقْة في الجامع .

وَتُوَفِّيَ ليلة عاشوراء سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابنُ مطاهر ، قال : وسمعت النَّاس يوم جنازته يقولون : اليوم مات الْعِلْم .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في ط : «ذكره ط» والذي في : م ، د : «ذكره ابن ط» ، أي : ابن مطاهر.

#### (111)

أحمد بن أبي الرّبيع المُقرىء .

من أهل بَجَّانَة .

يُكَنِّي : أبا عمر .

كان من أهل القراءات والآثار . قرأ على أبى أحمد السَّامرِّى(١) وجماعة سواه ، وتَصَدَّر للاقراء .

وتوفى بالمرية سنة ستٍ وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

# (117)

أحمد بن سعيد بن أحمد بن الْحَديدي التّجيبي .

من أهل طليطلة.

يُكُنِّي: أبا العبَّاس.

رَوَى عن أبيه ، وعن أبى محمد بن عباس ، وحَمَّاد بن عَمَّار ، والتِّبريزي .

وله رحلة إلى المشرق حج فيها ، وله أخلاق كريمة .

تُوفِّي سنة ستٍ وأربعين وأربعمائة .

ذکره ابن مطاهر<sup>(۲)</sup>.

### (118)

أحمد بن رشيق التَّغْلَبي ، مولَى لهم .

من أهْل بَجَّانة .

يُكْنَى : أبا عُمر .

<sup>(</sup>١) السامرى ، بفتح الميم وتشديد الراء ، نسبة الى سرمن رأى مدينة فوق بغداد . ( لب اللباب : ١٣١ ).

<sup>(</sup>٢) م ، ط ، د : (ذكره ط) . وما أثبتنا : من خ.

قَراً القرآن على أبى القاسم أحمد بن أبى الحِصْن الَجدلَى ، وسمع على المُمهلَّب بن أبى صُفْرة ، وجلس إلى أبى الوليد بن مِيغل ، وشُووِرَ فى المرية ، ونُوظِرَ عليه فى الفقه ، وكان له حافِظاً .

سَمِع منه أبو اسحاق بن وَرْدُون ، وأَثنى عليه . تُوفِّى سنة ستٍ وأربعين وَأربعمائة . ذكره ابن مدير .

(110)

أحمد بن مُهَلَّب بن سعيد البَهَراني (١) . من أهل إشبيلية .

يُكنّى: أبا عمر.

روَى ببلده عن أبي محمد الباجي ، وغيره .

وبقرطبة عن الأنطاكي ، وابن مفرج ، وأبى بكر الزُبَيْدى ، وغيرهم . وكان من أهل الذكاء ، وقِدم العناية بطلب العلم .

تُوفِّى فى صفر سنة تسع وأربعين واربعمائة ، وقد استكمل ستاً وتسعين سنة ، ومولده فى صفر سنة ثلاثٍ وخمسين وَثلثمائة .

ذكره ابن خَوْرَج .

### (117)

أحمد بن خلف بن عبد الله اللخمى النحوى الضرير . من أهل قرطبة ، سكن إشبيلية .

یُکنَی: أبا عمر.

أخذ عن أبى نصر ونظرائه ، وكان إماماً فى العربية والأداب ، وله شعر حسن .

<sup>(</sup>١) البهراني ، بالفتح والراء ، نسبة الى بهراء : قبيلة من قضاعة . ( لب اللباب : ٤٧ ) .

وكان من أهل الحفظ والذكاء .

ذكره ابن خُزْرج ، وقال : أخبرنى أَن مولده سنة إحدى وثمانين . يعنى : وثلثمائة .

وتوفِّى بحصْن طَلْياطَة (١) في جُمادي الآخرة سنة تسع وأربعين وأربعين وأربعمائة .

\* \* \*

هنا انتهى الجزء الأول من كتاب « الصلة » بحمد الله وعونه (٢) .

<sup>(</sup>١) طلياطة ، بفتح أوله وسكون ثانيه ثم ياء مثناة من تحت وبعد الألف طاء أخرى : ناحية الاندلس بعد استجة . ( معجم البلدان : ٣ : ٥٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) ث هامش ح : « آخر الجزء الأول والحمد لله حق حمده ، وصلى الله على محمد نبيه وعبده ؛ وفرغ ليلة الاثنين صدر الليل منتصف ربيع الاول سنة أربع وبالثين وخمسمائة .

<sup>«</sup> ربنا أتنا من لدنك رحمةً وهيِّيء لنا من أمرنا رشداً » .



# الجزء الشانى بتجزئة المؤلف



#### (117)

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صَاعِد بن وَثيق بن عثمان التغلّبي ، قاضى طُلَيْطلة .

يُكْنَى: أبا الوليد.

استقَضَاهُ المأمون يحيى بن ذى النون بطُلَيْطلة بعد أبى عُمَر بن الحدّاء . وكان أصله من قرطبة ، ورَوَى بها عن أبى المطرف بن فطيس والقنزاعى وغيرهما .

وكان مُجْتهداً في قضائه متحرياً ، صَلِبياً في الحق ، صَارِماً في أُموره كلها ، مُتبركاً بالصّالحين ، رَاغِباً في لقائهم .

تُوفِّى قاَضِياً لَخْمُس بقين من شهر رمضان سنة تسع وأربعين وأربعمائة . ذكره بعضَه ابن مُطَاهرِ .

وكان مولده سنة خمس وثمانين وثلثمائة .

## (114)

أحمد بن يوسف بن حماد الصدّفي .

يعرف: بابن العَواّد.

من أهل طليطلة.

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن محمد بن إبراهيم الخُشنى ، وأبى إسْحاق بن شِنْظير ، وصاحبه أبى جعفر ، وجماعة كثيرة سواهم .

وَكان حسن الضبط لما رواه ، وكانت كتبه كلها مُسموعة عَلَى الشيوخ ، وكان مُعلماً بالقُرآن ، من أهل الخير والورع والثقة .

حَدَّث عنه أبو بكر جُماهر بن عبد الرحمن، وأَبو محمد الشَّارفي، وأبو جعفر بن مطاهر، وأبو الحسين بن الألبيري.

وتُوفِّى سنة تسْع ٍ وأربعين وأربعمائة ذكره ابن مطاهر(١) . ( ١١٩ )

أحمد بن يَحْيى بن أحمد بن سُمْيق بن محمد بن عمر بن واصِل بن حَرْب النَّسُر بن محمد بن على .

كذا ذكر نسبه \_ رحمه الله ، وَذَكر أَن أَصلهم من دِمَشْق ، من إقليم الغُدَيِّر (٢) .

يُكُنِّي: أبا عمر.

من أهل قُرطبة ، سكن طليطلة .

رَوَى بقُرطبة عن القاضى يُونس بن عبد الله ، والقاضى أبى المطرف بن فُطْيس ، والقاضى أبى بكر بن وافد ، وأبى عبد الله الحَدَّاء ، وأبى أيوب بن عَمْروُن ، وأبى محمد بن بنوش (٣) ، وأبى بكر التَّجيبى ، وأبى على الحداد ، وابن أبى زَمنين ، والقَنازعى ، وابن الرَسّان ، وأبى القاسم الوَهْرانى ، وجماعة كثيرة سواهم .

وسَمِعَ بطليطلة من أبى محمد بن عباس الخصيب<sup>(٤)</sup> ، وأبى المطرّف بن أبى جُوْشن ، وحَكم بن منذر ، وأبى محمد الشَّنْتجَالى ، وغيرهم .

وخرج عن قرطبة فى الفتنة ، وقصد طُليطلة فسكنها ، وولاه أبو محمد (٣) بن الحذاء أيام قضائه بها أحكام القضاء بطَلِبْيرة (٥) ، فسار فيهم بأحسن سيرة ، وأقوم طريقة ، وعدل فى القَضِية ، وعنى بالحديث وَكُتِبه وسَماعه وروايته وجَمعه .

<sup>(</sup>١) كذا في ؛ خ . والذي في سائر الأصول : وذكره طه .

<sup>(</sup>٢) كذا .

<sup>(</sup>٣) م : ( دېنوس )

<sup>(</sup>٤) م: ٥ الخطيب ١

 <sup>(</sup>٥) طلبيرة : بفتح أوله وثانيه وكسر الباء ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة مدينة بالأندلس من أعمال طليطة . ( معجم البلدان : ٣ : ٥٤٢ )

وكان من أهل النباهة واليقظة والمشاركة في عدة عُلُوم ، وكان أدبياً حَليماً وَقوراً ، وكان قد نَظر في الطب وطالع منه كَثيراً وعُنى به ، وكان من المتهجدين بالقرآن ، كان له منه حِزب بالليل وحِزب بالنهار ، وكان كثير الالتزام لداره لا يَخْرج منه إلاّ لِصَلاةٍ أو لحاجةٍ وكان يتناول شراء حوائجه بنفسه حتى البَقْل ، ولا يُخَالط النّاس ولا يُداخلهم . وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه مُتمثّلا :

لله أيّامُ السبّابِ وَعَصْرُهُ لَوْ يُسْتَعَارِ جَدِيدُه فَيُعارُ مَا كَان أَقْصَرِ لَيْلَه ونَهاره وكذاك أيّام السَّرُور قِصِارُ وقرأْت بخط أبى الحسن الألبيرى المقْرىء ، وقد ذكر أبا عمر بن سُمَيْق هذا فى شيوخه ، فقال : كان رحمه الله رَجُلاً صالحاً ، حسنَ الخُلْق ، كثير التواضع ، محبا فى أهل السنة متبعا لأثارهم ، مُتَحلياً بآدابهم وأخبارهم . وولى قضاء طَلَبِيرة فحمدت بها سيرتُه ، وشكرت طريقتُه ، وكان يختلفُ إلى غلّة كانت له بَحُومة المَثرَب يَعمْرها بالعمل ، ليعيش منها . قال : وتذاكَرْتُ مُعَهُ يوْماً من آداب عيادة المرضى ، وتَناشَدْنا قول النّاظم فى ذلك . مُحكم العِيادَةِ يَوْمٌ بُينَ يَوْمَين واقْعُدْ قَلِيلًا كَمِثْلِ اللَّحْظ بالْعَينُ بَحُمُ العِيادَةِ يَوْمٌ بُينَ يَوْمَين واقْعُدْ قَلِيلًا كَمِثْلِ اللَّحْظ بالْعَين لا تُبْرِمَنَّ عَلِيلًا في مُسَائله يَكْفيك مِنْ ذَاك تَسَألُهُ بحَرفَيْنَ يَعنى قول العائد للعليل .

كَيْفَ أنت ، شَفَاك الله .

وأنشدني لِنفْسه مُعَارضاً لهذا الشعر:

إذا لِقيتَ عَلِيلًا فَاقعدُ لَدَيْهِ قَلِيلًا وَلَا تُطوّلُ عَلَيْهِ وَقُلْ مَقَالًا جَميلًا وَقُلْ مَقَالًا جَميلًا وَقُلْ مَقالًا جَميلًا وَقُلْ مَعَلِك عَنْهُ تَكُنْ حَكيمًا نَبِيلًا

وكان مَليحَ الخبر، طريف الْحِكاية.

مُولده لتسْع خلوْن من جمادى الآخرة سنةَ اثنتين وسَبْعين وثلثمائة ، وتُوفَّى رحمه الله ، بطُلَيْطلة في حدود الخمسين وأربعمائة ، ودفن بالقرق ، وصلّى عليه

أبو محمد بن عَفيف ، وكانت وفاه ابن سُمَيْق في ذي القعدة سنَة إحدى وخمسين وأربعمائة .

(171)

أحمد بن عَبْد الله بن مُفرج الأموى المُحتبُ

يعرف: بابن التّياني .

يُكْنَى : أبا عمر .

أخد عن جماعة من عُلمَاء قُرْطبَة وسكن إشبيلية.

حَدَّث عنه ابن خَزْرَج ، وقال تُوفَّى فى رجب سَنَة خمسين وأربعمائة ، ولَهُ بِضْعٌ وثمانون سنة .

(111)

أحمد بن محمد بن عُمر الصدّف الزَّاهد .

يعرف بابن أبي جُناَدَة .

من أهل طُلْيطلة .

يُكْنَى : أبا عمر .

سُمِعَ من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ، وصاحبه أبي جعفر أحمد بن محمد .

ورحَلَ حَاجًا ، وكان من أهل الْعِلْم ، والعَمل ، وترك الدُّنيا ، صَوّاماً قَوّاماً ، منقبضاً عن النَّاس ، فارا بدينه ، مُلازِماً لثغور المسلمين ، وكان كثيراً ما يُؤكد في الروّاية ، ولا يَرى لأحد النَّظر في مسألة ولا حديث حتى يَرْوِى ذلك ، وكان حسن الضّبط لكتبه ، متحرياً ، لم يُبح لأحدٍ أن يسمع منه ، ولا روّى لأحد شيئاً من كتبه .

وتُوفِّى فى شوال من سنة خمسين وأربعمائة ، وصلّى عليه تمام بن عفيف ، وفَرغَ من جنازته ، وحانتْ صَلاة العصر وصَلّاها الناس بأذَان وإقامة ،

وحضرها المأمون.

من كتاب ابن مُطَاهر.

(111)

أحمد بن خصيب(١) بن أحمد الأنصارى .

من أهل قرطبة بها نشأ ، ثم سكن الْقَيْرُوَان .

وأخذ عن أبى الحسن على بن أبى طالب العَابر أكثَر روَايته وتواليفه ، وعن غيره .

وكان له علم بعبارة الرُّؤيا ، ثم استوطن دانيه .

تُوفَى بعد ذلك بقَلعة حماد ، من بلاد العُدْوَةِ في حدود سنة خمسين وأربعمائة وهو ابن خمس وسبعين عاما .

ذکره ابن مدیر<sup>(۲)</sup>.

(177)

أحمد بن حصين

من أهل بجانه .

يكني: أبا عمر.

كان فَقيِهاً على مذهب مالك ، معتنياً بالآثار ، وكَتَب منها بخطه كَثِيرا . وصحب أبا الوليد بن مِيقل ، والمهَلَّب بن أبى صفُرْةَ ، وأبا أحمد بن الحوّات ، وغيرهم .

ودعى إلى القضاء فأبي ذلك(٣).

<sup>(</sup>١) م: (خصين) .

<sup>(</sup>٢) ط، د: «ابن اثنتين وستين سنة أو نحوها . ذكره ابن خزرج وروى عنه .

<sup>(</sup>٣) الأصول: ومن ذلك، والفعل متعد بنفسه .

وتُوفّى سنة ست وخمسين وأربعمائة ، وهو ابن اثنتين وستين<sup>(١)</sup> سنة أو نحوها .

ذکره ابن خزرج ، روی عنه .

(111)

أحمد بن مُغِيث بن أحمد بن مُغِيث الصَّدفي .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا جَعفر .

هو من جِلة عُلمائها ، من أهل البراعة والفَهْم والرياسة في العلم ، مَتفنناً ، عالماً بالْحَديث وعلله ، وبالْفَرائض والحساب واللغة والأغرّاب والتفسير ، وعقد الشروط وله فِيها كتاب حسن سماه : « المُقْنع ».

رَوَى عن أبي بكر خَلف بن أحمد ، وأبي محمد بن عَبَّاس وغيرهما .

وكانَ كلفاً بجمع المال.

وتُوفَى في صفر سنة تسع وخمسين وأربعمائة .

ومولده سنة ستٍ وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر .

(140)

أحمد بن محمد بن حِزْب الله .

من أهل بلّنسية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

كان مفتياً ببلده ، عالماً بالشروط ، وذاكراً للفقه .

وتُوفِّى سنة تسع وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

<sup>(</sup>١) م، ط، د: ومحس وسبعين عاما . ذكره ابن مجيره .

<sup>(</sup>٢) م، ط، د: ډ ذكره ط،

#### (177)

أحمد بن سعيد بن محمد بن أبي الفَيَّاض .

أصله من أَسْتجَة ، وسكن المرية .

يُكْنَى : أبا بكر .

سَمِعَ باسْتجة من يوسف بن عمروس ، وبالمرية من أبي عمر الطَّلَمنكي ، وأبي عمر بن عفيف ، واللهِلّب بن أبي صُفْرةَ ، وغيرهم .

وله تأليف في الخبر والتاريخ .

وتوفّی سنة تسع وخمسین وأربعمائة ، وقد خنق<sup>(۱)</sup> الثمانین سنة . ذکره ابن مُدیر .

## (111)

أحمد بن الحسين بن حَيّ بن عبد الملك بن حَي التَّجيبي .

من أهل قرطبة ، سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عمر .

كانت له عناية بالعلم وسماع من الشيوخ ، وكان حَسن الإيرَاد للأخبار ، فصيح اللسان ، ذا نباهة وجلالة .

وتُوفِّى بِسَرَقُسْطة في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

ومولده سنة تسع وثمانين وثلثمائة.

ذکره ابن خَزْرَج ، ورَوَی عنه .

وكانت له رواية عن أبي محمد بن نامى ، وغيره وقد نظر فى الأحْكَام بقُرطبة فى الفتنة ، ثم صُرف عنها .

<sup>(</sup>١٢) م ، ط ، د : وخانق؛ وما أثبتنا من : خ . وخنق الثمانين : كاد بيلغها ، وهو المسموع .

(11)

أحمد بن محمد بن مُغيث الصَّدَفي .

من أهل طليطلة.

يُكْنى: أبا عمر.

رحل إلى المشرق ، ورَوَى عن أبي ذَرِّ عبد بن أحمد (١) الهروى ، وأجاز له وسَمِعَ من أبي بكر محمد بن على الغازى المُطوَّعي ، وغيرهما .

وجَلَب كُتباً صِحَاحاً رُوِيت عنه ، وكَتب إلى شيخنا أبي محمد بن عتاب باجازة ما رواه .

وكان يحفظ صَحِيح البُخَارى ويَعرفُ رَجَاله ، ويَحضر الشورَى ، ويذكر من الحديث كَثيراً ، وكان ثقة كثير الصَّدقة ، وكان يُفضل الفَقر على الْغِنى . وتُوفَى في منسلخ شَهْر رمضان سنة تسع وخمسين وأربعمائة ، وصلى عليه القاضى أبوزيد الحشاء .

ذكر بعضه ابن مطاهر.

(119)

أحمد بن إبراهيم بن أسود الغسّاني .

من أهل المرية وحاكمها.

يُكنى: أبا القاسم.

رحل إلى المشرق سنة خمس وأربعمائة وحج ولقى جَمَاعةً من العلماء . وتُوفّى سنة تسع وخمسين وأربعمائة . ذكره ابن مدير .

<sup>(</sup>١) م ، د : دعيد الرجن بن أحمد .

#### (14.)

أحمد بن محمد بن عيسي بن هِلاَل .

يعرفُ: بابن القَطَّان ، من أهل قرطبة وزّعيم المُفتين بها .

يُكُنِّي : أبا عمر .

رَوَى عن أبي بكر التَّجيبي ، والقاضى يونس بن عبَّد الله ، وأبي محمد بن الشقّاق ، وأبي محمد بن دَحون ، وناظر عندهما .

وكان بَذّ أهل زَمانِه بالأندلس علماً وحفظاً واستنباطا ، وبَرَع الناس طُرًا بمعرفة المسائل واختلاف العلماء من أهل المذاهب وغيرهم ، والطّبع فى الفنوذ فى علم الوثائق ، والأحكام .

وصَدَمْتُهُ ربِحٌ فخرج من قرطبة يريد حامة المُرية ، فتُوفَى بكورة بَاغه(١) ، ودَفن بها ليلة الاثنين لسبع بقين من ذى القعدة سنة ستين وأربعمائة . ذكره ابن حيان .

ومولده سنة تسعين وثلثماثة ، وذلك أنه وجد بخط أبيه في سنة أربعمائة : تُمَّ لابني أحمد عشرة أعوام .

وقدمه المستظهر للشُّورَى سنة أربع عشرة وأربعمائة على يدى قاضية عبد الرحمن بن بشر .

#### (171)

أَحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الْحَسَن بن مسعود الجُّذَامي الْبِزلْيَانِ (٢) . يُكُنّى : أبا عمر .

كان مخلفاً للقُضَاةِ بِالْبيرة وبَجَّانَة ، وصحب أبا بكر بن زَرْب ، وابن

<sup>(</sup>١) باغة : مدينة الأندلس من كورة البيرة . (معجم البلدان : ١ : ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) البزلياني ، نسبة الى بزليانة ، بكسرتين وسكون اللام وياء والف ونون : بليدة قريبة من مالقة بالأندلس . (معجم البلدان : ١ : ٢٠٠ ) .

مُفَرج، والزُّبَيْدي، وابن أبي زَمَنيين، ونظرائهم.

وكان من أهل العلم والفضل.

حَدَّث عنه أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : تُوفِّ مُسْتَهل جمادى الأولى سنة إحدى وستين وأربعمائة .

## ( 1TT)

أحمد بن جسر ألمقرىء المالقى . يُكْنَى : أبا عمر .

رَوَى عن عبد الرحمن بن مُؤَمَّل بن عصام المُقرىء . قرأ عليه محمد بن سليمان الأديب شيخنا ، رحمه الله .

#### (144)

أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود التميمي .

يُعْرِف : بابن الحَدَّاءِ .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عمر .

رَوَى عن أبيه أكثر رِوَايته ، ونَدبه صَغيراً إلى طلب الْعِلم والسمَّاع من الشيوخ الْجلة في وقْته ، كأبي محمد بن أسَد ، وعبد الوارث بن سُفْيان ، وسعيد بن نَصرٍ ، وأبي القاسم الْوَهْرَاني ، وغيرهم ، فحصل له بذلك سماع عال أدْرك(١) به درجة أبيه ، وكان ابتداء سَماعه سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة ، أو نحوها .

وجَلا عن وطنه ، إذْ وقعت الفتنة ، وافترقت الجماعة ، فسكن مدينة سَرَقسْطة والمريّة ، وتقلد أحكام القضاء بمدينة طُلَيْطلَة ثم بدَانية ، ثم انصرف

<sup>(</sup>١) م: وفيه .

في آخرِ عمره إلى قَرطُبة ، فكان مُتَصرفاً بين مدينة إشبيلية وقرطبة إلى أن تُوفِّي .

قال أَبُوعلى : سَمِعْتُ أَباعمرَ بن الحَذَّاء يقول : كَتَبْتُ بخطى « مُخْتَصر العَيْن » في أَرْبَعين يوماً بمدينة المريّة .

قال : وكان أبو عمر أَحْسَنَ الناَّس خُلُقاً ، وأَوْطأَهم كنَفاً ، وأَطْلَقَهم برّاً وبشراً ، وَأَبْدَرَهُم إلى قَضَاء حوائج إِخْوَانه .

قال : وقال لى أبو عمر : وُلدتُ يوم الجمعة نصف السَّاعة الثانية منه لسبع بقين من شعبان من سنة ثمانين وثلثمائة .

وتُوفىَ يوم الأربعاء لثلاث عشْرَة ليلة خَلَتْ من ربيع الآخر سنة سبْع وستين وأربعمائة بإشبيلية .

ذكره أبو على الغسَّاني .

قال غَيْرُه : وتُوفِّ عشى يوم الخميس لعشْر خلون لربيع الآخر . ودُفن يومَ الجمعة بمقبرة الفخارين .

وكان يوم جنازته غَيْثٌ عَظِيم ، وصلًى عليه الزاهد أبو الأصبغ البشترى (١) ، ومشى فى جنازته المعْتَمِد على الله محمد بن عَبَّادٍ راجلًا . وأخبَرَن عن أبي عُمر هذا جماعة من شيوخنا ، رحمهم الله (٢) ،

(148)

أحمدُ بْنُ عبد الله التّميمى . يعرف : بابن طالبٍ . من أهل قُرطبة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

<sup>(</sup>۱) البشترى ، نسبة الى بشترى ، بالفتح ثم السكون وفتح التاء المثناة من فوق والقصر : مدينة بافريقية , ( معجم البلدان : ۱ : ٦٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) التكملة من : خ .

رَوَى عن أَبِ القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الأفليلي(١) ، وأكثر عنه ، وعن أَبِ عَمْرِو عثمان بن أَبِي عمرو السَّفاقُسي ، وعن أَبِي عمر أحمد بن محمد بن الحَذَّاء القاضي ، وغيرهم .

رَوَى عَنْهُ شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، وسأَلْته عنه ، فقالَ : كان ثقة دَيِّناً ، فاضِلًا ، ورعاً متواضعاً ، كثير الصَّلاة ، مجاوراً للمسجد الجامع ، يلتزم الصَّلاة فيه .

وقال لى : كنتُ أختَلفُ إليه لأقْرَأ عليه من كتب الأدب هُنَالكَ ، فدخَلْتُ معه يَوْماً إلى الجامع في أول الوقت فقال لى : اذْهَب إلى موضعى فانتظرنى ، فإن على قضاء حاجة . قال : فَتَوارى عنى ، وأنا أنظر إليه ، فدَخَل مَوْضعاً خفيا من الجامع ، وتوارى فيه ، وهو يَحْسَبُ أن عيْنى ليست واقعة علَيْه ، فرأيته يكثر الركوع والسجود ولا يفتر عن ذلك ، إلى أن قرب وقت الصّلاة فخرج إلى موضع انتظارى له . فقلت له : ياسيدى : عَسى انقضت الحاجة ؟ قال : انقضت إن شاء الله اقرأ .

قال لى أبو الحسن : وحضر معنا سماع (٢) صَحيح البُخارى على أبى عمر ابن الحذاء قال لى : وتُوفّى رحمه الله بقرطبة فى أيام المأمون يحيى بن ذى النُون سَنة سبْع وستين وأربعمائة ، ودُفن بصَحْن مسجد غِزْلان السيدة داخل المدينة وهو أوْصى أن يُدْفَن به .

(140)

أحمد بن محمد بن أَسْوَد الغسَّاني . من أهل المريَّة . يكني : أبا عُمر .

 <sup>(</sup>۱) انظر الحاشية (رقم: ۱ ص. ۲٦).
 التكملة من: خ.

كان فقيهاً فاضلاً معتنياً بالعلم . وتوفى سنة تسع وستين وأربعمائة . ذكره ابن مُدير .

(177)

أحمد بن سعيد بن غالب الأموى .

من أهل طُلَيْطَلَة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

ويُعّرف: بابن اللوْرانكي .

كان من أهل الأدب والفرائض واللغة ، درياً بالفتيا ، مشاوراً في الأحكام ، فقيهاً في المسائل ، مشاركاً في شرح الحديث والتفسير .

وكان مُتَواضِهاً .

وتوفّى فى شوًّال سنة تسع وستين وأربعمائة ، وصلّى عليه عبد الرحمن بن مُغيث .

ذكره ابن مطاهر<sup>(۱)</sup> .

( ITY)

أحمد بن الفضل بن عميرة .

من أهل المريّة.

رَوَى عن أبي الوليد بن مِيقُل ، وأبي عمر الطَّلمنكي ، وأبي عُمر بن عبد البر .

وكان من أهل العلم والفضل.

وتوفَّى في سنة تسع ٍ وستين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : وذكره ط، .

ذكره ابن مُدير.

#### (17)

أحمد بن عثمان بن سَعِيد الأموى ، ولَدُ أبي عمرو المقرىء الحافظ . سكن دَانية ، وأصله من قُرطبة .

يُكْنَى : أبا العباس .

رَوَى عن أبيه، وعن غيره.

وأُقْرَأُ النَّاسِ القرآنِ بالرواياتِ .

وتوفُّى يوم الإثنين لثمانٍ خلون من رجب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة .

قرأت وفاته بخط أبي الحسن المقرىء .

وأخذ عنه أبو القاسم بن مُدير .

# (149)

أحمد بن يحيى بن يحيى .

من أهل بَجانَة ، ومن كبار فقهائها ، وكان يُستفتى فى الحلال والحرام . وتوفّى سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة .

ومولده سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة .

ذكره ابن مُدير .

#### (111)

أحمد بن محمد بن رزْق الأموى .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

أخذ عنْ أبي عمرو بن القَطَّان الفقيه وتَفقه عنده ، وعن أبي عبد الله محمد بن عتَّاب الفقيه ، ورَحَل إلى أبي عمر بن عبد البر فسَمِع منه .

وَرَوَى عن أَبِي العَبَّاسِ العُذْرى ، وأجاز له عبدُ الحق بن محمد الفقيه الصقلي وما رَوَاه وألفّه .

وكان فَقِيهاً ، حافظاً للرأى ، مُقَدَّماً فيه ، ذاكراً للمَسَائل ، بصيراً بالنوازل ، عارفاً بالفتوى ، صَدْراً فيمن يُسْتَفْتى . وكان مَدَارُ طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والمدارسة ، والتفقه عنده . ونفع الله به كل من أخذ عنه ، وكان فاضِلا ، ديّناً ، مُتَواضعاً ، حَلياً ، عفيفاً على هَدْى واستقامة . أخبرنا عنه جماعة من شيوخنا وصفوه بالعلم والفَضْل .

وذكره شَيْخُنا أبو الحسن بن مُغيثٍ ، فقال : كان أذكى مَنْ رأيت فى علم المسأئل ، وأَلْينهم كلمة ، وأكثرهم حرصاً على التعليم ، وأنفعهم لطالب فَرغ على مشاركة له فى علم الحديث .

قال لى القاضى أبو عبدالله محمد بن أحمد ، رحمه الله : تُوفّى شيخُنا أبو جعفر بن رزق فجَأةً ليلة الاثنين لخمس بقين من شوال سنة سبع وسبعين، وأربعمائة ، ودُفن بالرَّبض .

وكان مؤلده سنة سُبع وعشرين وأربعمائة .

وقرأتُ بخط أبي الحسن ، قال : أخبرني بعض الطّلَبة من الغُرباءِ : أنه سمعه في سُجُوده في صَلاة الْعِشاء ليلة موته يقول : اللَّهُمَّ أمتني موتةً هينة ، فكان ذلك ، رحمه الله .

## (111)

أحمد بن عمر بن أنس بن دهاث بن أنس بن فلهدان (١) بن عمران بن مُنيب زُغبة (٢) بن قُطْبة العُدرى .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ ، ومعجم البلدان . والذي في سائر الأصول : وفلذان، .

<sup>(</sup>٢) كذا في : خ ، ومعجم البلدان . والذي في سائر الأصول : ﴿زغيبة ، .

[كذا قرأتُ نسبه بخطه (١)].

يعرف: بابن الدَّلَائيُّ<sup>(ع)</sup>

من أهل المريّة.

يُكْنَى : أبا العبَّاس .

رَحَل إلى المشرق مَع أَبَوَيْه سنة سبّع وأربعمائة ، ووصَلُوا إلى بيت الله الحرام في شَهر رمضان سنّة ثمانٍ ، وجاوروا به أعواماً جمَّة ، وانصرف عن مكة سنّة ست عَشْرَة .

فسمع بالحجاز سماعاً كثيراً من أبي العبّاس الرازى ، وأبي الحسن بن جَهْضَم ، وأبي بكر محمد بن نُوح الأصْبَهانى ، وعليّ بن بُنْدار القزوينى ، وصحب الشيخ الحافظ أبا ذر عبّد بن أحمد الهرّوى ، وسَمِعَ منه صحبح البُخارى مرات ، وسَمِعَ من جماعةٍ غيرهم من المحدثين من أهل العراق وخراسان والشامّات الواردين على مكة ، أهل الرواية والعلم ، ولم يَكُن له بمصر سماع .

وكتَب بالأندلس عنْ أبي على البَجَّاني ، وأبي عمر بن عفيف ، والقاضى يونس بن عبد الله ، والمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة ، وأبي عمر السفَّاقُسي ، وأبي محمد بن حَزْم ، وغَيْرهم .

وكان مُعْتَنِياً بالحديث ونقُله وَرِوَايته وضَبْطِه مع ثقتَه وَجَلالة قَدْره وعلو إسْناده .

سَمِعَ النَّاسِ منه كثيراً ، وحَدَّث عنه من كبار العُلماء أبو عُمَر بن عبد البر ، وأبو محمد بن حَزم ، وأبو الوليد الوَقْشى ، وطاهر بن مفوَّز ، وأبو على الغَسانى وَجماعة من كبار شُيُوخِنا .

قال أبو على : أخبرنى أبو العباس أن مولده فى ذى القعدة ليلة السبت لأربع خلون منه سنة ثلاثٍ وتسعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ

 <sup>(</sup>۲) الدلائي : نسبة إلى دلاية بالفتح : بلد قريب من المرية من سواحل بحر الأندلس ( لب اللباب : ۱۱۰ ،
 م عجم البلدان : ۲ : ۵۸۲ )

وتُوفّى ، رحمه الله ، فى آخر شعبان سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة . ودفن بمقبرة الحَوْض بالمريّة ، وصلّى عليه ابنه أنس بتقديم المعتصم بالله محمد بن معن .

## (181)

أحمد بن مسعود بن مُفرج بن صَنعُون بن سُفْيان . من أهل مدينة شِلْب<sup>(۱)</sup> ، وكبير المفتين بها .

يُكْنَى : أبا عمر .

رَوَى عن أبيه وتفقّه عنده .

وسمع من أبي محمد الشّنتجالى ، وأبي الحسن الباجي، صحيح مسلم . وأخذ أيضاً عن أبي عبد الله بن منظور .

وكان حافظاً للرأى ، ونُوظر عليه ، وسُمِع منه ، واستُقضى بعد أبيه ببلده . وتُوفِّى سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة ، ومولده سنة أربعمائة .

## (124)

أحمد بن محمد بن أيوب بن عَدْل .

من أهل طُلَيْطلَة .

يُكْنى : أبا جعفر .

رَوَى عن أبي محمد محمد بن عبَّاس ، وأبي القاسم وليد بن العربي ، والقاضي سليمان بن عَمْرو ، وأبي الحسن التَّبْريزي وغيرهم .

وتولى الصلاة والخطبة بجامع طليطلة.

وَكَأَنَّ حَسَنَ الإيراد لخطَبه ، وكان من أهل الصَّلاح والدين والعفاف .

<sup>(</sup>١) شلب ، بفتح أوله وكسره وسكون ثانيه : مدينة بغرب الأندنس . ( معجم البلدان : ٣ : ٣١٢ ) .

وتُوفِّى فى ربيع الآخر سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة . ذكره ابن مطاهر .

(188)

أحمد بن محمد بن فَرج الأنصارى.

يعرف : بابن رُمَيْلة ، من أهل قُرْطبة .

يكنى: أبا العبَّاس.

كان معتنياً بالعلم ، وصُحبة الشيوخ ، وله شعر حسن في الزهد . وكان كثير الصَّدقة وفعل المعروف .

قال لى شيخُنا أبو محمد بن عتاب ، رحمه الله : كان أبو العباس هذا من أهل العلم والورع والفضل والدين ، واستشهد بالزَّلَاقة (١) مُقْبلًا غير مُدبر ، سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

(180)

أحمد بن يوسف بن أصبغ بن حضر الأنصارى .

من أهل طُلَيطلة .

يُكْنيَ : أبا عمر .

سَمِعَ من أبيه يوسف بن أصبغ ، وعبد الرحمن بن محمد بن عبَّاس . وكان يُبْصر الحديث بصراً جيِّداً ، والفرائض والتفسير . وشوور فى الأحْكام .

<sup>(</sup>١) الزلاقة ، بفتح أوله وتشديد ثانيه وقاف : أرض بالأندلس قرب قرطبة ، كانت عنده وقعة في أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع الادفونش ملك الفرنج ، وكانت يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة تسع وتسعين وأربعمائه . ( معجم البلدان : ٢ : ٩٣٩ ) .

وكانت له رحلة إلى المشرق حجَّ فيها ، وكان ثقة رضا . وولى القضاء بطُليطَلَة ثم صُرِف(١) عنه .

وتوفِّي بقُرطبة سنة ثمانين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر<sup>(۲)</sup> .

وَوُجد على قبره بمقبرة أم سلمة . أنّه تُوفى فى شعبان سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

(187)

أحمد بن عبد الله بن عيسى الأموى .

من أهل سَرَقُسْطَة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

كان فقيها حافظاً للرأى . واستقضاه المقتدر بالله بمدينة سالم . وتوفِّ سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة .

(18V)

أحمد بن مُضَرّ أبوطاهر النحوى .

يعرف بابن إسماعيل،

من سرقسطة .

مات بمصر .

وله تواليف وشعر<sup>(٣)</sup> .

(111)

أحمد بن بُشْرَى الأموى .

<sup>(</sup>١) ط: (حرف) ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) كذا في : خ والذي في سائر الأصول : « ذكره : ط » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من: خ.

من أهل طُلَيْطُلَة .

رَوَى عن محمد بن أحمد بن بَدْر ، وفرج بن أبى الحكم ، وعبد الله بن موسى .

وكان فهمَّا نبيلًا وقوراً ، عاقلًا منقبضاً .

انتقل من طليطلة إلى سرقسطة وبقى بها إلى أن تُوفّى سنة خمس وثمانين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر<sup>(۱)</sup>.

(189)

أحمد بن وليد .

يعرف: بابن بحر.

من أهل أشُونة(٢).

يُكنَى : أبا عمر .

كان مُعتنياً بالعلم ، وعقد الوَثاثق ، واستقضى بجيان .

وتُوفَى بأشونة سنة ستٍ وثمانين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

(101)

أحمد بن العُجَيفي العَبْدري.

من أهل يابسة (٣).

يُكّنى: أبا العباس.

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : وذكره طه .

<sup>(</sup>٢) أشونة ، بالضَّم ثم الضم وسكون الواو ونون : حصن بالأندلس من نواحى استجة . ( معجم البلدان :

<sup>1:047).</sup> 

<sup>(</sup>٣) يابسة : جزيرة نحو الأندلس . (معجم البلدان : ٤ : ١٠٠٠)

حَدَّث عن أبي عمران الفاسي ، وأبي عبد الملك مرَّوان بن على البُوني ، وغيرهما .

وذكر أنه كان بالقيروان ، فقال رجل : أنا خَيْر البرية ، فَلُبِّبَ ، وهَمَّت به العامة ، فحمل إلى الشيخ أبى عمران ، رحمه الله ، فسكَّن العامة ، ثم قال له : كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما قال ، فقال : أَأنت مؤمن ؟ أو قال : مُسْلم ؟ قال : نعم ، قال : تَصْوم وَتصلى وتَفعل الخير ؟ قال : نعم ، قال : اذْهَب بسلام ، قال الله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَات أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَّة ) (١) ، فانفض الناس عنه .

لقيه القاضي أبوعلي بن سُكرة بيابسة ، ورُوَى عنه بها .

(101)

أحمد بن عبد الرحمن بن مُطَاهر الأنصاري .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكنّى: أبا جعفر .

روّی عن خاله أبی بکر جُماهر بن عبد الرحمن ، وَأبی عبد الله محمد بن إبراهیم بن عبد السّلام الحافظ ، وأبی محمد قاسم بن هلال ، وأبی محمد الله ، وأبی عمر بن مُغیث ، والقاضی الشارقی (7) وأبی أحمد جعفر بن عبد الله ، وأبی عمر بن مُغیث ، والقاضی یوسف بن خَضِر ، والقاضی محمد بن خلف ، وجَماعة كثیرة سواهم .

وعنى بسماع العلم ، ولقاء الشيوخ ، والأخذ عنهم ، وكان له بصر بالمسائل ، وميل إلى الأثر وتقييد الخبر .

<sup>(</sup>١) البينة : ٧ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في : خ ، ط ، د ، ومعجم البلدان ( في رسم : شاهرقة ) . والذي في م : قوأبي جعفره ، وهو أبو محمد عبد الله بن موسى .

<sup>(</sup>٣) الشارق ، نسبة الى شارقة ، بعد الراء المهملة قاف : حصن بالأندلس من أعمال بلنسية . ( معجم البلدان : ٣ : ٢٣٢ ) .

وله كتاب فى تاريخ فقهاء طليطلة وقُضاتها ، أخبرنا به الحاكم أبو الحسن ابن بقى ، وغيره عنه ، وقد نقلنا منه فى كتابنا هذا ما نسبناه إليه . وكان ثقة فيها رواه ونقله .

وتُوفِّ بطليطلة في أيام النصاري ـ دمَّرهم الله ـ سنة تسع وثمانين وأربعمائة .

## (101)

أحمد بن إبراهيم بن قُزْمان . من أهل طُلَيْطلة ، يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبى بكر بن الغراب ، أبى عمرو السَّفَاقسي ، وذكر أنه سمعة يقول :

رُوى عن النبى ، عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : « إذا كلمّكم رَجلُ من غير أن يُسَّلم فَلا تُكلموه فَربما كانَ إبليس .

أَوْ قَالَ : فإنه إبليس ، شك أبو بكر .

قال : وسمعتُ أبا عَمْرو أيضاً ، يقول : رُوى عن رسول الله ، عليه الصلاة والسلام ، أنه قال :

إنَّ إبلِيس مَسيح العين أعْوَر . حَدَّثَ عنه أبو الحسن الإلبيرى المقُرىء ، ونقلتُ جميعه من خطه .

#### (107)

أحمد بن سليمان بن خَلَف بن سَعْد بن أيوب التجيبي الباجي . سكن سَرَقُسْطَة ، وغيرها ، وأصله من قُرْطُبة . يُكْنِي َ : أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه معظم روايته وتواليفه ، وخَلَف أباه في حَلْقته بعد وفاته ،

وأخذ عنه أصحاب أبيه بعده(١) .

وأخذ بقرطبة عن حاتم بن محمد ، والعُقَيْلي ، وابن حيَّان .

وكان فاضِلًا ديِّناً ، من أفهم الناس وأعْلَمهم ، وله تواليف حسان تدل على حِذْقه ونُبْله .

أخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا ، وَوَصفوه بالنباهة والجلالة .

ورحل إلى المشرق وَحجُّ .

وتُوفِّى بَجُدَّة بعد منصرفه من الحج ، رحمه الله ، في سنة ثلاثٍ وتسعين وأربعمائة .

(108)

أحمد بن حُسَين بن شُقيْر .

من أهل جيَّان .

يُكنيُّ : أبا جعفر .

تفقه عند الفَقِيه أبى جعفر بن رِزْق ، ووَلَى الشَّورى ببلده ، وكان له حظ من علم القرآن والأدب والشروط .

وتُوفِّى في سنة تسعين وأربعمائة .

قرأتُ بخط أبي الوليد صاحبنا بعضه.

(100)

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى الكِناني .

يعرف: بالْببيرُس.

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا العباس.

<sup>(</sup>١) في هامش : خ : لاحدث عنه القاضى الامام أبو الوليد بن رشد . أخبرني بذلك حفيده ، أكرمه الله»

رَوَى عن أبى بكر محمد بن هشام المُصْحَفى ، وأبى مروان بن سِرَاج ، وأبى الأصبغ عيسى بن خيرة المقرىء ، وخلف بن رزق الإمام ، وأبى الحسن العبْسى ، وغيرهم .

وكان قد برع أهل بلده في معرفة النحو، وَاللغة، والآداب، وَالأخبار، وَالأشعار، مع نفاذٍ في القراءات، ومَشاركةٍ في الحديث والفقه وَالأصول، وَبذَّ أهل زمانه في الحفظ وَالإتقان وَالتقييد وَالضبط، مع خير وانقباض، وحسن خُلق، وَلِين جانب.

وَتُوفِّى ، رحمه الله ، سنة خمس وَتسعين وَأَربعمائة . قال لى ذلك المقرىء عبد الجليل بن عبد العزيز ، رحمه الله .

(107)

أحمد بن مَرْوَان بن قَيْصر الأموى . يعرف بابن اليُمْنَالُش .

من أهل المرّية .

يكنى: أبا عمر.

أخذ عن المهلب بن أبي صفرة ، وَغيره ، وَفاق في الزهْد وَالورع أهل وَقته ، وكان العملُ أَملكَ به .

وَتُوفِّى فِي صَفَر سنة ستٍ وتسعين وَأربعمائة .

وَمُولِدُهُ يُومُ مِنِي سَنَّةُ ثَلَاثُ عَشَّرَةً وَأَرْبَعُمَائَةً .

(10Y)

أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غَالب الغَسّاني .

يعرف: بابن القَليْعي .

من أهل غرناطة .

يُكْنَىَ : أَبَا جَعَفُر .

روَى عن أبى القاسم حَاتم بن محمد ، وأبى عمر بن القَطان ، وأبى عبد الله بن عتَّاب ، وأبى زكريا القُلَيْعى ، وأبى مروان بن سراج ، وغيرهم . وكان ثقةً صدوقاً ، وأخذ الناسُ عنهُ .

وتُوفُّى في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة .

(10A)

أحمد بن خَلَف الأموى .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنيَ : أبا عمر .

أخذ عن أبي عبد الله الطُّرَفي(١) أَلْقرىء ، وجَوَّدَ عليه القرآن .

وسمعُ من أبي القاسم حاتم بن محمد .

وكان معلم كُتَّاب ، وصاحب صَلَاةٍ ، حافظًا للقرآن ، مع خيْر وانقباض .

روّي عنه شيخنا القَاضي أبوعبد الله بن الحاج .

وُتوفِّي ، رحمه الله فيها<sup>(٢)</sup> .

أخبرني به ابنه سنة تسْع ٍ وتسعين وأربعمائة .

(109)

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الشَّارقي الواعظ.

يُكْنِي : أبا العباس .

سَمِعَ بالمشرق من كَرِيمة المروزيّة ، والقاضى أبى بكر بن صَدَقَة ، وأبى الليث السّمَرقَنْدى ، وَدَرسَ على أبى اسحاق الشّيرازى .

ودَخُل العراقَ ، وفارسَ ، والأهوازَ ، ومصرَ ، ثم انْصرف إلى الأندلس ،

<sup>(</sup>۱) الطرق ، بفتحتين ، نسبة الى مسجد طرفة بقرطبة . ( لب اللباب : ١٦٨ ، معجم البلدان : ٣ : ٥٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) فيها ، أى في قرطبة .

وسكن سَبْتَة ، وفَارسَ ، وغيرهما ، مدة وسمع منه بعضُ الناس . وكان رجلًا صالحاً ، ديّناً ، كثير الذكر والعَمل والْبُكاء ، وكان يجلس للوعْظ وغيره .

> تُوفِّى بشرق الأندلس فى نحو خمسمائة . كتبه لى القاضى أبو الفضل بن عياض بخطه ( ١٦٠ )

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غَلْبُون الخولان. من أهل إشبيلية ، وأصله من قرطبة .

يُكْنى : أبا عبد الله ، ولد الراوية أبي عبد الله الخولاني .

روَى عن أبيه كثيراً من روايته ، وسمع معه من جَماعة من شيوخه ، منهم : أبوعمروعثمان بن أحمد الْقَيْشَطْيَالِي ، وأبو عبد الله بن الأحدب ، وأبو محمد الشَّنتجيالي ، وعلى بن حَمويه الشَيرازي ، وغيرهم .

وأجاز له من كبار الشيوخ القاضى يونس بن عبد الله ، وأبو عمر الطَّلَمنكى ، وابن نبات ، وأبو عمرو المُرشانى ، وأبو عمرو المَقرىء ، وأبو عمران الفاسى ، وأبو ذرٍ الهروى ، والسَّفأقسى ، وَمكّى المقرىء ، وجماعة سواهم .

وعدة من أجاز له أربعون شيخاً.

وكان شيخاً فاضلاً ، عفيفاً منقبضاً ، من بيئة علم ودين وفضل ، ولم يكن عنده كبير علم أكثر من روايته عن هؤلاء الجّلة ، ولا كانت عنده أيضاً أُصول يَلجَأُ إليها ويعولُ عليها .

وقد أخذ عنه جماعة من شيوخنا وكبار أصحابنا .

قال لى أبو الوليد بن الدبّاغ صاحبنا غير مرّة : ولد أبو عبد الله هذا في سنة ثمان وخمسمانه . وتُوفّى رحمه الله في سنة ثمان وخمسمانه .

زادنی غیره ، فی شعبان من العام .

أحمد بن عثمان بن مَكْحُول .

سكن اَلمِرية .

يُكْنِي : أبا العباس .

روَى ببطَلْيَوس قديماً عن أبي بكر بن الغرّاب ، وغيره .

ورحل إلى المشرق سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ، فحج وأخذ عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزى ، وعن أبي عبد الله القُضَاعي «كتاب الشهاب والْعَدد» من تأليفه ، ومن أبي الحسن طاهر بن بَاب شاذ ، وغيرهم .

وَكَانَ شَيخاً فاضلا .

حَدَّث .

وَتُوفِّى في شعبان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة.

(177)

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي المقرىء.

من أهل قرطبة .

يُكْنَىُ : أبا جعفر .

رَوَى عن أَبِي القاسم الخَزرجي المقرىء ، وعن أبي عبد الله الطَّرَفي المَقرىء ، ونظرائهما .

وقرأ على مكى بن أبي طالب أحْزاباً من القرآن ، وأقرأ الناس القرآن مدة طويلة ، وعَمَرٌ وَأَسَنٌ ، وجالسته وأنا صغير السن .

وتُوفَّى رحمه الله \_ فى ربيع الأول سنة إحدى عشْرة وخمسمائة . ومولده سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

#### (177)

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

ويعرف: بابن سُفْيَان .

أخذ عن أبى جعفر أحمد بن رزق الفقيه ، وناظر عنده ، وسمع من حَاتم بن محمد كثيراً ، ومن محمد بن فَرج الفقيه .

وتولى الصَّلاة بالمسجد الجامع بقرطبة ، وشُووِر في الأحكام .

وتُوفِّى في جمادي الآخرة سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

ومولده سنة ستِ وأربعين وأربعمائة.

#### (178)

أحمد بن إبراهيم بن محمد .

يُعْرِفُ: بابن أبي لَيْلَي .

من أهل مُرْسيةً .

يُكْنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي الوليد هشام بن أحمد بن وَضَّاحِ المُرْسَى ، وأبي الوليد الباجي ، وأبي العباس العُذْرِي ، وغيرهم .

وكانت عنده معرفة بالأحكام ، وعَقد الشروط .

كتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه ، واسْتُقْضي بشِلب.

وتُوفِّى بها سنة أربع عشرة وخمسمائة .

قال لى ابن الدُّبَّاغ: ومولده سنة تسع وأربعين وأربعمائة.

(170)

أحمد بن عبد الله بن شَانَج المُطرّز . من أهل قرطبة .

يُكُنيَ : أبا جعفر .

رَوَى عن القاضى سرَاج بن عبد الله ، وَابنه أبي مروان عبد الله بن سرَاج وَصحبُه مدة من أربعين عاماً .

وكان من أهل المعرفة بالآداب واللغات ومعانى الأشعار ، حافظاً لها ، معتنياً بها ، ذاكراً لها ، كتب بخطه علماً كثيراً ؛ ولم يكن بالضَّابط لما كتب ، على أدبه ، ومعرفته ، ولا أعْلَمهُ حدَّث إلَّا بيسير على وجه المذاكرة ، وكان عَسير الأخذ ، نكد الخُلُق .

وتُوفِّى في سنة أربع عشرة وخمسمائة .

(177)

أحمد بن عبد الرحمن بن جَحْدر الأنصاري .

من أهل شاطبة .

يُكْنىَ : أبا جعفر .

رَوَى عن أبى الحسن طاهر بن مُفَوّز ، وأبى عبد الله محمد بن سَعدون القروى ، وأبى الحسن على بن عبد الرحمن المقرىء ، وغيرهم ، وكان حافظاً للفقه ، بصيراً بالفتوى ، ثقة ضابطاً ، واستُقضى ببلده .

وتُوفِّي مصْروفاً عن القضاء سنة خمس عشرة وخمسمائة .

(17V)

أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمى . من أهل لورقة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

رَوَى عن أبى العباس العُذرى ، وأبى عثمان طاهر بن هشام ، وأبى محمد المامُونى ، وأبى عبد الله بن المرابط ، وأبى اسحاق بن وَرْدُون ، وأبى بكر بن صاحب الأحباس ، وأبى عبد الله بن سَعدون ، وأبى الحسن بن الخشّاب ، وأبى بكر بن يعمة العابر .

وأَجاز له أبو عُمر بن عبد البر ، وأبو القاسم حاتمُ بن محمد الطرابلسي ، وأبو الوليد البّاجي .

وكان واسع الروّاية ، كثير السمّاع من الشيوخ ، ثقةً في روايته ، عالياً في إسناده ، أخذ عنه جماعة من أصحابنا ، وكتب إلينا باجازة ما رواه . وتُوفّى ، رحمه الله ، سنة ست عشرة وخمسمائة .

 $(\Lambda \Gamma \Gamma)$ 

أحمد بن طاهر بن على بن عيسى الأنصارى .

من أهل دانيةً .

يُكْنَى : أبا العباس .

رَوَى عن أبي داود أَلمقرىء ، وأبي على الغَساني ، وأبي محمد بن العسَّال(١) وغيرهم .

وله رحلة لقى فيها أبا مروان الحمداني وجماعة ، وله تصنيف ، وولى الشورى بدانية ، وامتنع من ولاية قضائها(٢) وكانت له عناية بالحديث ، ولقاء الرجال والجمع وحَدَّث .

<sup>(</sup>١) م : «العيال» .

 <sup>(</sup>٢) فى هامش خ : «قوله : من ولاية قضائها ، غير صحيح ، إنما كانت له خطته بدانية الصلاة على الحنائر
 بعد تقدمه لها ورغبته فيها . كذا أخبرنى ثقاة بلده ، وقد كان أهلا للقضاء ، لا رحمة الله تعالى » .

وتُوفِي في نحو العشرين وخمسمائة(١) .

(179)

أحمد بن على بن غَزْلُون الأموى .

من أهل تُطيلة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

روَى عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، وهُو معدود في كبار أصحابه .

وكان من أهل الحفظ والمعرفة والذَّكاء، وقد أخذ عنه أصحابنا. وتوفى بالعُدوّة(٢) في نحو عشرين وخمسمائة.

(14)

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طريف بن سعد .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الوليد .

رَوَى عن القاضى بقرطبة سراج بن عبد الله ، وأبي عمر بن القطان ، وأبي عبد الله بن عبد القاضى ، وأبي مروان الطبنى ، والقاضى أبي بكر بن منظور ، وأبي القاسم بن عبد الوهاب المقرىء ، وأبي مروان بن سراج ، وأبي مروان بن حيان .

<sup>(</sup>١) فى هامش: خ: هدا غلط كبير. نقلت من خط أبيد فى مصحفه: ولد أحمد بن طاهر بن على المن عيسى فى آخر الساعة الرابعة من يوم السبت اليوم التاسع من شوال سنة سبع وستين وأربعمائه، ووافق ذلك اليوم السادس من يونيه. ونقلت من خط ابن أخيه الفقيه أبى جعفر وأحمد بن سليمان بن طاهر ، كاتب القاضى الحسيب أبى الشرف ابن أسود تحت مولده: النتين وثلاثين وخمسمائه، وهو ثامن عشر من فبراير. قلت: وهكذا أخبرنى غير واحد من أهل دانية ».

 <sup>(</sup>٢) فى هامش: خ: وقبره بتلمسين بأجادير منها بباب العقبة ، وكثيرا ما زرت قبره ، رحمه الله ، ووفاته
 لاشك سنة أربع وعشرين،

وأجاز له أبوبكر محمد بن الوليد الأندلسي ، نزيل مصر ، مع أبيه ، وأبو عمر بن عبد البر .

وَكان رحمه الله \_ شيخاً سرياً أديباً نحوياً لغوياً ، كاتباً بليغاً ، كثير السماع من الشيوخ ، والاختلاف إليهم ، والتكرر عليهم ، ولم تكن له أصول ، وكان حسن الخلق ، جيد العقل ، كامل المروءة جميل العشرة ، باراً باخوانه وأصحابه .

وَقد سَمِع منه جمَاعة أَصْحابنا ، وبعْضٌ شيوخنا ، واختلفتُ إليه كثيرا وسمعتُ منه معظم ما عنده ، وأجاز لي ما رواه غير مرة بخطه .

قرأت على أبي الوليد ، قال : قرأت على أبي مروان الطَّبني ، قال : قرأت على أبي الحسن على بن عمر الحراني ، بمصر ، قال : أملي علينا حمزة بن محمد الكناني ، قال أخبرنا محمد بن عَوْن الكوفي ، قال : نا أحمد بن أبي الحواري ، قال : حدثني أخي محمد ، قال : قال : على بن الفضيل لأبيه ياأبت ما أحلى كلام أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ قال يابني : وتدرى بما حلا ؟ قال : لأنهم أرادوا به الله ـ تعالى .

وتُوفَى شيخنا أبو الوليد ، رحمه الله ، يوم الجمعة ، ودفن يوم السَّبت بعد صلاة العصر ، بمقبرة أم سَلمة ، آخر يوم من صفر من سنة عشرين وخمسمائة .

شهدتُ جنازتَه ، وصلى عليه أبو القاسم بن بقى .

وقال لى غير مرة : مولدى يوم عيد الأضحى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

(1V1)

أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور من أهل إشبيلية ، وقاضيها . يُكْنَى : أبا القاسم . رَوَى عن أبيه ، وسمع من ابن عم أبيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور واستُقْضى ببلده مُدة ، ثم صُرف عن القضاء .

لقيته بإشبيلية ، وأخذت عنه وجالسته .

وتُوفِّي سنة عشرين وخمسمائة .

ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة.

شهدت جنازته ، وصلى عليه أبو القاسم بن بقى .

## (1YY)

أحمد بن محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز بن مُمدين التغلبي ، قاضى الجماعة بقُرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

أخذ عن أبيه ، وتفقه عنده ، وسمع من أبي عبد الله محمد بن فَرج الفقيه ، وأبي على الغساني ، وأبي القاسم بن مُدير المُقرىء ، وَغيرهم .

وتقلد القضاء بقرطبة مرتين وكان نافذا فى أحكامه ، جزلا فى أفعاله وهو من بيئة علم ودين وفضل وجَلالة ، ولم يزل يتولى القضاء بقرطبة إلى أن تُوفى عشى يوم الخميس لسبع(١) بقين من ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسمائة .

وَدفن بالرَّبض ، وَصلى عليه ابنه أبو عبد الله .

وكانت وَفاته من عِلة خَدْر طاوَلته إلى أن قضى نَحبُهُ منها فى التاريخ المذكور . ومولده سنة اثنتين وَسبعين وأربعمائة .

(177)

أحمد بن أحمد بن محمد الأزدى .

يعرف: بابن القَضير، من أهل غرناطة.

<sup>(</sup>١) م: (لتسم).

يُكْنَى : أبا الحسن .

ردى عن القاضى أبى الأصبع عيسى بن سَهلْ ، وأبى بكر محمد بن سابق الصقلى ، وأبى عبد الله بن فرج ، وأبى على الغسانى ، وغيرهم . وكان فقيها ، حافظا ، حافقاً ، شُوور ببلده وَاسْتُقْضَى بغير موضع . وتُوفِّى ، رحمه الله ، في صدر ذي الحجة من سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة .

# (171)

أحمد بن محمد بن أحمد بن تخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقى بن تخلد بن يزيد .

من أهل قرطبة . يُكْنَى : أبا القاسم .

سَمِع من أبيه بعض ما عنده .

وسمع باشبيلية من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور القيسى . وصحب أبا عبد الله محمد بن فرج الفقيه ، وانتفع بصحبته ، وأخذ عنه بعض روايته .

وكتب اليه أبو العباس العُذوى المحدث باجازة ما رواه عن شيوخه ، وشُوور في الأحكام بقُرطبة ، فصار صَدْراً في المفتين بها ، لسِنّه وتقدُّمه .

وهو من بيئة علم ونباهة وفضل وصِيانة وكان ذَاكراً للمسائل والنوازل ، درِباً بالفتوى ، بصيراً بعقد الشروط وعللها ، مقدماً في معرفتها أخذ الناس عنه واختلفت اليه وأخذت عنه بعض ما عنده ، وأجاز لى بخطه غير مرة . أخبرنا شيخنا أبو القاسم ، بقراءت عليه غير مرة ، وقراته(١) أيضاً عَلَى أخيه

الحبرة سيخنا أبو الفاسم ، بفراء في عليه عير مره ، وقرانه ١٠ أيضا على أحيه الحيه الحاكم أبي الحسن ، قالا : أنا أبونا القاضي محمد بن أحمد ، عن أبيه أحمد ،

<sup>(</sup>۱) م : «وقرأت» .

وعمه أبي الحسن عبد الرحمن ، قالا : أنا أبونا مخلد بن عبد الرحمن ، عن أبيه عبد الرحمن بن أحمد بن بقى ، قال : أخبرني أسلم بن عبد العزيز ، قال : أخبرني أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ، قال : لما وضعت مُسْنَدى جاءَنى عبيدُ الله بن يحيى وأخوه اسحاق ، فقالا لى : بلغنا أنك وضعت مسندا قدّمت فيه أبا ألمضعب الزهري ، وابن بُكيْر ، وأخرت أبانا ، فقال أبو عبد الرحمن : أما تقديمي لأبي المصعب فلقول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « قَدَّمُوا قُرَيْشاً ولا تَقْدُمُوها » ، وأما تقديمي لابن بُكيْر فلقول رسول الله « صلى الله عليه وسلم » : كبر كبر . يريد السنّ ومع أنه سمع الموطأ من مالك سَبْع عشرة مرة ، ولم يسمعه أبوكها إلا مرة واحدة قال من عندى : ولم يعودا إلى بعد ذلك وخرجا فخرجا إلى حد العداوة .

وسألت شيخنا أبا القاسم عن مولده ، فقال(١) . ولدت في شعبان سنة ست وأربعين وأربعمائة .

وتُوفَى عفا الله عنه ، فجر يوم الأربعاء من بعد صلاة العصر يوم الخميس من سلخ ذى الحجة من سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ودفن بمقبرة ابن عباس مع سلفه ، وصلى عليه ابنه أبو الحسن وكان الجمع في جنازته كثيرا(٢) .

(140)

أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا جعفر .

صحب أبا على حسين بن محمد الغسّاني ، واختص به وأخذ عنه معظم ما عنده .

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ، م.

 <sup>(</sup>۲) جاءت بعقب هذه الترجمة فى : م : ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ، ثم ترجمة أحمد بن بقاء بن مروان ، وسيأتيان بعد قليل فى موضعهما فى نسخة : خ .

وكان أبو على يصفه بالمعرفة والذكاء ، ويرفع بذكره .

وأخذ أيضا عن أبي الحجاج الأعلم الأديب ، وأبي مروان بن سراج ، وأبي المُصحَفى ، وغيرهم .

وكان من أهل المعرفة بالحديث ، وأسهاء رجاله ورواته ، منسوبا إلى فهمه ، مقدما فى اتقانه وضبطه مع التقدم فى اللغة والأدب والأخبار ومعرفة أيام الناس .

سَمِعَ الناس منه ، وأخذت عنه وجالسته قديمًا .

وتُوفَى ، رحمه الله ، ليلة الجمعة ، ودفن عشى يوم الجمعة لثمان بقين من ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، ودفن بمقبرة أم سلمة بقُرطبة .

## $(1 \vee 1)$

أحمد بن محمد موسى بن عطاء الله الصِّنْهاجي .

من أهل المرية .

يُكْنَى : أبا العباس .

ويعرف بابن العريف .

روَى عن أبى خالد يزيد ، مَوْلى المعتصم ، وأبى بكر عُمَر بن أحمد بن رزّق ، وأبى القاسم خلف بن محمد بن العربي .

وسمع من جماعة شيوخنا.

وكانت عنده مشاركة فى أشياء من العلم ، وعناية بالقراءات ، وجمع الروايات ، واهتمام بطرقها وحملتها .

وقد استجاز منى تأليفى هذا وكتبه عَنى ، وكتبت اليه باجازته مع ساثر ما عندى واستجزته أنا أيضاً فيها عنده ، فكتب لى بخطه ولم ألقه ، وخاطبنى مرات ، وكان مُتناهياً فى الفضل والدين ، منقطعاً إلى الخير ، وكان العبّاد ،

وأهْلُ الزهد في الدنيا ، يقصدونه ويألفونه ، فيَحمدون صحبته .

وسعى به إلى السلطان فأمر باشخاصه إلى حضرة مراكش فوصلها ، وتُوفّى بها ليلة الجمعة صدر الليل ، ودفن يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر من سنة سبّ وثلاثين وخمسمائة . واحتفل الناس لجنازته ، وندم السلطان على ما كان منه في جانبه ، وظهرت له كرامات .

(1YY)

أحمد بن محمد بن عُمر التميمي .

يعرف : بابن وَرْد .

من أهل المرَّية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان فقيهاً حافظاً ، عالماً ، متفنناً .

أخذ العلم عن أبي على الغساني ، وأبي محمد بن العسَّال وغيرهما . وناظر عند الفقهين (١) أبي (٢) الوليد بن رشد ، وابن العوَّاد ، وشُهر بالعلم والحفظ والإتقان والتفنن (٣) في العلوم .

أخذ الناس عنه ، واستقضى بغير موضع من المدن الكِبار ، وكتب إلينا بمولده مع إجازة ما رواه عن شيوخه بخطه ، وقال : ولدت ليلة الثلاثاء لثلاثٍ بقين من جُمادى الآخرة من سنة خمس وستين وأربعمائة .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، ببلده فى شهر رمضان المعظم من سنة أربعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) ط، د: والفقهيين،

<sup>(</sup>٢) ط، د: اأبوى، .

<sup>(</sup>٣) د : دوالفقهيين،

#### (144)

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد البارى الحافظ.

يُكْنَى : أبا جعفر .

ويعرف بالبطروحي(١).

أخذ عن أبي عبد الله محمد بن فرج ، وأبي على الغسّاني ، وأبي الحسن العبسى ، وغيرهم .

وكان من أهل الحفظ للفقه والحديث ، والرِّجَال والتواريخ ، والمولد والوفاة ، مُقَّدماً في معرفة ذلك وحِفظه على أهل عصره .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، ودفن صبيحة يوم السبت لثلاث بقين من محرم سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ببلده وصلى عليه أبو مروان بن مسرة ، بمقبرة ابن عباس .

# (1 )

أحمد بن على بن أحمد بن خَلَف الأنصارى .

من أهل غرناطة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

رَوَى عن أبيه ، وأبي على الصَّدفي وعن جماعة من شيوخنا .

وكان من أهمل العلم والمعرفة والذكاء والفهم ، كثير العناية بالعلم ، من أهل الرواية والدراية ، وخَطبَ ببلده .

وتُوفِّي ، رحمه الله ، سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ببلده .

<sup>(</sup>۱) م ، ط ، د : «البتروجي» بالجيم ، وما أثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان ( ۱ : ٦٦٣ ) . والبتروحي ، نسبة الى بتروح ، بضم أوله والراء وحاء مهملة : حصن من أعمال فحص البلوط من بلاد الأندلس .

#### (14.)

أحمد بن بقاء بن مروان بن تُمَيَّل اليَحْصبى . من أهل شنت ترية (١) نزل مُرسية .

يُكْنَى: أبا جعفر .

رَوَى عن أبي على بن سُكَّرَة كثيرا ، وعن غيره من شيوخنا . وكان له اعتناء بالحديث وكتبه ورواته ونقله . وتُوفِّى ، رحمه الله ، سنة أربع وأربعين وخمسمائة .

# (141)

أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشد قاضي قرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

أخذ عن أبيه كثيرا ولازمه طويلًا .

وسمع من شيخنا أبي محمد بن عتاب ، وغيره .

وأجاز له أبوعبد الله بن فرج ، وأبوعلى الغَسَّاني ، وغيرهما .

وكان خيّرا فأضلًا عاقلًا ، ظهر بنفسه وبأُبُوته محبباً إلى الناس ، طالباً للسَّلامة منهم ، بارا بهم .

وتُوفِي رحمه الله ، يوم الجمعة ، ودفن يوم السبت الرابع عشر من رمضان، من سنة ثلاث وستين وخمسمائة ودفن بمقبرة ابن عباس ، مع سلفه . وكان مولده سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) شنت مرية ، بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء : حصن من أعمال شنتبرية . ( معجم البلدان : ٣ : ٣٢٨ ) .

# ومرلى لغربار القادمين من النسرق على الأئدلس

# من اسمه آحمد

(1AY)

أَحْمَدُ بن قَاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميمي التاهَرْق البَزَّاز .

يُكْنَى : أبا الفضل .

قَدِم قرطبة صغيراً ، ورَوَى بها عن قاسم بن أصبغ ، وأبى بكر أحمد بن الفضل الدينورى ، وأبى عبد الملك بن أبى دُلَيْم ، ومحمد بن معاوية القرشى ، ومحمد بن عيسى بن رِفَاعَة ، وغيرهم .

ذكره الخولاني ، وقال : كان شيخاً صالحاً زاهداً في الدنيا ، منقبضاً عن الناس ، ماثلًا إلى الخمُول .

وقَرأت بخط أبى اسحاق بن شِنظير عن مولد أبى الفضل هذا وخبره ووَفاته فقال : مولده يوم الثلاثاء عند انصداع الفجر فى أول ربيع الأول سنة تسع وثلثمائة ، وولد بتهرّت وأتى مع أبيه إلى قرطبة وهو ابن ثمانى سنين ، وكان سكناه بقرطبة بمسجد مَسْرُور ، وَاسْماعه فى مسجد سُريْج ، وكان أبوه محدثا .

قال أبو الفضل: بدأت بطلب العلم سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ، وأنا ابن خمس وعشرين سنة ، ودخلت الأندلس سنة سبع عشرة وثلثمائة ، وأنا ابن ثمانية أعوام .

وتُوفِّي في جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

#### $(1\Lambda T)$

أحمد بن زكريا بن عبد الكريم بن عُليَّة المصرى .

يعرف بابن فارةً زرنيخ .

يُكْنَى : أبا العباس .

سَمِعَ بمصر من أبى الحسن بن حَيوية النيسابوى ، وجَماعة سواه . وحكى أبو القاسم خَلَف بن قاسم الحافظ أنه سمع معه هنالك على الشيوخ .

وقد مَ قرطبة ، وسكن بِغَدير تَعْلَبة ، وكانت صلاته بمسجد مُكْرم . وقد حَدَّث عنه عبد الرحمن بن يوسف الرفا ، وأبو بكر بن أبيض ، وقال :

مولده بمصر في صفر من سنة أربعين وثلثمائة .

 $(1 \Lambda \xi)$ 

أحمد بن عبد الله بن موسى الكُتامي .

من أهل أصيله<sup>(١)</sup>.

يعْرفُ بابن العَجُوز .

من أهل الفقه والشعر، ودخل الأندلس.

سَمِعَ من وهب بن مسرة الحجارى وغيره ، وبَيْتُهُ في العلم مشهور في المغرب أفادنيه القاضي أبو الفضل بن عياد ، وكتبه لي بخطه .

تولى الله كرامتُه .

<sup>(</sup>١) م، ط، د: ﴿أَصِيلا ، وما أَثْبَنا من: خ، ومعجم البلدان: ٢ : ٣٠٢).

#### (140)

أَحْدُ بن عَلَى بن أَحمد بن محمد بن عبد الله الرَّبعي الباغائي (١) المقرىء، يُكْنَى : أبا العبَّاس .

قَدِم الأندلس سنة ستٍ وسبعين وثلثمائة ، وقُدِّمَ إلى الاقراء بالمسجد الجامع بقرطبة ، واستادبه المنصور محمد بن أبي عامر لابنه عبد الرحمن ، ثم عتب عليه فاقصاه ، ثم رقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم في دولته الثانية إلى خطة الشورى بقرطبة ، مكان أبي عمر الإشبيلي الفقيه ، على يدى قاضيه أبي بكر بن وافد ، ولم يطل أمده .

وكان من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم ، وكان فى حفظه آية من آيات الله ـ تعالى ـ وكان بُحُرا من بُحور العلم ، وكان لا نظير له فى علم القرآن ، قراءته وإعرابه ، وأحكامه ، وناسخه ومنسوخه .

وله كتاَبٌ حسن فى أحكام القرآن نحا فيه نَحوْا حسناً ، وهو عَلَى مذهب مالك ، رحمه الله .

رَوَى بمصر عن أبى الطيب بن غَلبون ، وأبى بكر الأدفوى ، وغيرهما . قال ابن حيَّان : تُوفِّى يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة إحدى وأربعمائة مع عَمر الإشبيلي ، في عام واحد قال أبو عَمْرو : ومولده بَبَاغَا(٢) في سنة خمس وأربعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>۱) م ، ط ، د : «الباغالى» بالنون ، تحريف . وما أثبتنا من : خ . والباغائ ، بالهمز ، نسبة الى باغاية ، بالغين المعجمة وألف وياء ، مدينة فى أقصى افريقية . ( لب اللباب : ٤٧ ، معجم البلدان : ١ : ٤٧٣ ) . (٢) م ، ط ، د : «بياغا» . وما أثبتنا من : خ .

#### $(1 \Lambda I)$

أحمد بن عَلَى بن هاشم أُلقرىء المصرى . يُكْنَى : أبا العباس .

قَدِم الأندلس ، ودخل سَرقسطة مجاهداً سنة عشرين وأربعمائة ، وأقام شُهوراً ، وكان رجلًا ساكناً عفيفاً ، فيه بعض الغفْلَة .

ذكره أبو عمر بن الحذاء ، وقال : كان أحفظ من لقيتُ لاختلاف القراء وأخبارهم . وانصرف إلى مصر ، واتصل بنا ، موتهُ فيها بعد أعوام ، رحمه الله .

يَروِى عن أبى الحسن على بن أحمد بن عَمر المقرىء المعروف بالحّمامى . سمع منه أبو عمر الطّلمنكى ، وأبو عمر بن الحذاء ، وغيرهما . وتُوفّى بمصر عقب شَوال سنة خمس وأربعين وأربعمائة . ذكر ذلك أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : بلغنى أن مولده سنة سبعين . يعنى : وثلثمائة .

## (14)

أحمد بن محمد بن يحيى القرشي الأموى الزاهد .

يعرف بابن الصقلي .

شكن القَيْروان .

. ذكره ابن خَزْرج ، وقال : كان منقطعاً في الصّلاح والفضل ، قديم العناية بطلب العلم بالأندلس ، وغيرها .

من شيوخه أبو محمد بن أبى زيد ، وأبو جعفر الدَّاودى ، وأبو الحسن بن القابسى ، وأبو عبد الله محمد بن خُراساًن النحوى ، وعَتيق بن إبراهيم وجماعة سواهم .

وذكر أنه أجاز له سنة تسع وعشرين وأربعمائة .

قال : وبلغني أنه ولد سنة ستين وثلثمائة .

### $(1 \Lambda \Lambda)$

أحمد بن عمَّار بن أبي العباس المهدوي المقرىء.

يُكنى: أبا العبَّاس.

قدم الأندلس ، وأصله من المهديّة ، من بلاد الْقيْرَوان .

رَوَى عن أبي الحسن القابسي وغيره .

وقرأ القرآن على أبي عبد الله بن سفّيان المقرىء.

ودخل الأندلس في حدود الثلاثين والأربعمائة أو نحوها .

وكان عالماً بالقراءات والآداب ، متقدما فيهما ، وألف كتبا كثيرة النفع أخذها عنه أبو الوليد غانم بن وَليد المالقي ، وأبو عبد الله الطَّرَفي المُقرىء ، وغيرهما من أهل الأندلس .

## (149)

أحمد بن سليمان بن أحمد الكناس (١)

يُكْنَى : أباجَعفْر .

ويعرف: بابن أبي الربيع.

من أهل طَنجة .

سكن الأندلس، وله رحلة إلى المشرق، وأخذ القراءة عن أبى أحمد السّامُرى، وأبى بكر الأذفون، وابن غلبون أبى الطيب.

وأقْرأ الناس ببجّانه ، والمرّية ، وعُمّر عمراً طويلًا إلى أن قارب التسعين ، توفيّ قبل الأربعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : والكتامي، .

(191)

أحمد بن الصِّنْدير العِراقى . يُكنَى : أبا سالم .

كان من أهل الأدب والشعر . وروى سعر المعرى عنه ، وله فيه شرح ، وله مع الحصرى مُناقضات . ودخل الأندلس ، وكان عندى بنى طاهر ، ومدح الرؤساء .

(191)

أحمد بن وضاح .

قرأت بخط أبي بكر التجيبيّ ، قال وضّاح :

ناسحنون ، عن ابن وهب ، قال صحبت امرأت أربعين سنة فها سعدت معها ليلة .

قال ابن وضاح : ثلاث ليس معهن غُربة : حسنُ الأدب ، وكفُّ الأذى ، ومجانبة الرِّيَب .

وقرأت معه : أنا أحمد بن مطرف .

قال: نا سعید بن عثمان ، قال: نا أبو عبید الله ، قال: نا عمّی ، عن ابن لمیعة ، عن یزید ، عن أبی الخیر ، عن ابن سندر ، قال: سمعت النبی عقول:

« غفار غفر الله لها ، وأَسْلَم سَالَلهَا الله ، وتجيِّب أجابت الله ورسوله » .

(191)

أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل .

من أهل طُليطلة .

يُكْنَى : أَبَا جَعَفُر .

سمع من أبى عبد الله بن بدر، وغيره. وتُوفَى فى مصر سنة سبع وستين وأربعمائة. وفى هذا التاريخ نفسه مات مقرىء جامع طليطلة ابن خشاب.

\*\*\*

# من اسمه إبراهيم (١٩٣)

إبراهيم بن سعيد بن سالم بن أبي عصام الْقَلَعي ، من قلعة عبد السَّلام . يرُوى عن محمد بن القاسم بن مَسْعَدة ، وعن عبد الرحمن بن عيسى بن مدراج ، وغيرهما ، رَوَى عنه الصَّاحبان ، وقالا : قدم علينا طليطلة مجاهداً ، وتُوفِّ في التسعين والثلثمائة .

## (198)

إبراهيم بن اسحاق الأموى.

المعروف: بابن أبى زَرَد.

من أهل طليطلة .

يُكنى: أبا اسحاق.

روى عن وهب بن عيسى ، وأبى بكر بن وسيم ، وغيرهما . حدث عن ألصاحبان ، وقالا : تُوفِّى في رمضان سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة .

# (190)

إبراهيم بن مُبَشّر بن شَريف البكـرى ، أندلُسي .

يُكْنَى : أبا اسحاق . أخذ القراءة عَرَضاً عن أبي الحسن على بن محمد الأنطاكي .

وكان يُقْرِىءُ فى دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبة ، وينقُطُ المصَاحِف ، ويعلم المبتدئين .

وتُوفِّي سنة خمس وتسعين وثلثمائة ، احتجم وكان ذا جسم ، فَفَار دَمُه ولم

ينقطع حتى مات ، رحمه الله . ذكره أبوعَمْرو .

(197)

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي .

يعرف : بابن الشَّرفى (١) ، صاحب الشرطة والمواريث ، والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقُرطبة .

يكنى: أبا اسحاق.

رَوَى عن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حَزم ، وأحمد بن مطرف ، وأبي عيسى الليثى ، وأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ، وغيرهم .

وكان معتنياً بالعلم ، مقدّما في الفهم ، من أهل الرواية والدراية . صحب الشيوخ ، وتكرر عليهم ، وسمع منهم . وكان متسنناً على هَدى ، وسمت حَسَنِ ، حسن القراءة للكتب ، يستوعب قراءة كتاب من حِينه له (٢) ونفاذه ، وكان مجلسه محتفلاً بوجود الناس ، وطلبة العلم . وكان ذكياً نبيلاً حافظاً ، حَسن الايراد للأخبار ، وتصرف في الخطط الرفيعة ، واستقر في آخر ذلك على ما تقدم ذكره منها ، ولم يزل يتولاها إلى أن فِلَجَ ومُنِعَ الكلام ، فكان لا يتكلم بلفظة غير لا إله إلا الله ، خاصة ، ولا يكتب بيده غير « بسم الله الرحمن الرحيم » حُرم الكلام والكتاب ، وكان من أقدر الناس عليها ، فأصبح في الناس موعظة .

وتُوفَّى فى يوم الأحد لعشر خلون من شعبان سنة ستٍ وتسعين وثلثماثة . ذكره الخَولاني ، وروى عنه ، وذكر وفاته ابن مفرج .

<sup>(</sup>١) الشرق ، نسبة الى شرف ، عمركة : مدينة بمداء اشبيليه بالأندلس . ( لب اللباب : ١٥٢ ) معجم البلدان : ٣ : ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) م: دلملاهه .

(19Y)

إبراهيم بن مُحمد بن سَعيد القيسى .

من أهل قرطبة .

يكنى: أبا إسحاق.

ويَعرف بابن أبي القراميد.

رَوَى عن أبيه وغيره .

وتُوفِّي سنة سَبْع وتسعين وثلثماثة .

(19A)

إبراهيم بن شاكر بن خطًاب بن شاكر بن خطّاب اللحاثي (١) اللجّام . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي عمر أحمد بن ثابت التَّغلبي ، وأبي محمد بن عثمان وَنظرائهما . وكان رجلًا صالحاً ورعاً ، قديم الخير والانقباض عن الناس ، حافظاً للحديث وأسهاء الرجاء ، عارفاً بهم .

ذكره الخولاني .

وروى عنه أيضاً أبو عمر بن عبد البر، وأثنى عليه، وقال:

كان رجلًا فاضلًا ، وإن كان أحدً في عصره من الأبدال فيُوشك أن يكون هو منهم .

وذكر وَضّاح بن محمد السَّرَقسطى: أن أبا إسحاق هذا تُوفَّى بسرقسطة ، ودفن حِذاءَ قبر أبي العاص السالمي .

<sup>(</sup>١) اللحائي نسبة لحاء ، بالضم ، وألفه تمد وتقصر ، من أودية اليمامة . ( معجم البلدان : ٤ : ٣٥٢ ) .

#### (199)

إبراهيم بن حبيب بن يحيى بن أحمد بن حبيب الكَلْبي .

من أهل قرطبة .

يُكنَى: أبا بكر.

كان من أهل الرواية ، وممن كُتبَ عنه .

حَدَّث عنه ابن أَبْيض ، وذكر أنه كان صاحبه ، وقال : مولده آخر سنة سبع وأربعين وثلثمائة .

## (")

إبراهيم بن محمد بن حُسين بن شِنظير الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

صاحب أبي جعفر بن ميمون ، المتقدم الذكر ، كانا معا كفرسيّ رهان في العناية الكاملة بالعلم والبحث على الرواية والتقييد لها ، والضبط لمشكلها .

سَمِعًا معاً بطليطلة على من أدْركاه من علمائها ، ورحَلا معاً إلى قرطبة ، فأخذا عن أهلهًا ومشيختها ، وسمعا بسائر بلاد الأندلس .

ثم رحل إلى المشرق ، وسمعا بها على جماعة من مُحدثيها ، تقدم ذكر جميعهم في باب صاحبه : أحمد بن محمد بن ميمون ، وكانا لا يفترقان . وكان السماع عليهما معاً ، وإجازتهما بخطيهما لمن سألهما ذلك معاً .

وكان أبو إسحاق هذا زاهداً فاضلا ، ناسكاً ، صوّاماً قوّاماً ، وَرِعاً كثير التلاوة للقرآن ، وكان يغلب عليه علم الحديث والتمييز له ، والمعرفة بطُرقه والرواية والتقييد . شُهر بالعلم والطلب والجمع والإكثار والبحث والاجتهاد والثقة ، وكان سُنيا منافراً لأهل البدع والأهواء ، لا يسلم على أحد منهم ، كثير العمل ، ما رُوى أزهد منه في الدنيا ، ولا أوقر مجلسا منه ، كان لا يذكر

فيه شيء من أمور الدنيا إلا العلم ، وكان وقوراً مهيبا في مجلسه ، لا يُقدَّم أحد أن يتحدث فيه بين يديه ، ولا يضحك ، وكان الناس في مجلسه سواء . وكانت له ولصاحبه أبي جعفر حلْقة في المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد ، والدقائق ، والكرامات . ورحل الناس إليهما من الأفاق .

ولما تُوفِي أحمد بن محمد بن ميمون صاحبه ، انفرد هو في المجلس إلى أن جاء يوماً أبو محمد بن عفيف الشيخ صالح ، وهو في الحلقة ، فقال له : كنت أرى البارحة في النوم أحمد بن محمد صاحبك وكنت أقول له : ما فعل بك ربك ؟ فكان يقول لى : ما فعل معى إلا خيراً بعد عِتابٍ . فلما سمع إبراهيم قول أحمد ترك ما كان فيه ، وقصد إلى منزله باكياً على نفسه ، ومكت يسيراً ، وتُوفي سنة إحدى وأربعمائة ، ودفن بَربْض طليطلة .

ذكره ابن مُطاهر ، وقال : كنت أقصد قبره مع أبى بكر أحمد بن يوسف ، فإذا حلّ به قال : السَّلام عليك يامُعَلم الخير ، ثم يقرأ (قُلْ هُو الله أحد ) إلى آخرها عشر مرّات (١) فيعطيه أجرَها . فكلمتُه في ذلك ، فقال لى : عَهِد إلى بذلك إلى أيام حياته ، رحمه الله .

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن وثيق : سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد بن شِنْظير يقول : ولدت سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة ، سنة غزاة الحكم أمير المؤمنين وسنة (٢) وفاة أبى إبراهيم صاحب النصائح .

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ ليلة الأضحى ، وهى ليلة الخميس من سنة اثنتين وأربعمائة ، وصلّى عليه أخوه أبو بكر .

وهذا أصح مِن الذي ذكره ابن مطاهر في وفاة أبي إسحاق : إنها سنة إحْدى وأربعمائة (٣) .

<sup>(</sup>۱) م: «مرارا».

<sup>(</sup>٢) م : دووقت، .

 <sup>(</sup>٣) في هامش: خ: (وأنا رأيت تقييد السماعات عليه سنة اثنتين وأربعمائة).

(1.1)

إبراهيم بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن النعمان بن أبي قابوس . من أهل إشبيلية ، وصاحب الصَّلاة فيها .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن جماعة من علماء بلده ، وحجّ سنة خمس وثمانين وثلثماثة . وعُنى بالعلم .

وحَدَّث عنه جماعة ، منهم : أبوحفْص الهَوْزَنَى<sup>(۱)</sup> ، والزَّهْراوى ، وأبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : تُوفَّى يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة .

وَمُولِدُهُ سَنَّةً إحدى وخمسين وثلثمائة .

 $(Y^{\dagger}Y)$ 

إبراهيم بن فَتح .

يُعَرف: بابن الإمام.

من أهل الثغر .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَحَلَ وحَجٌ ، وكان مُعْتَنياً بالعلم ونَقله ، وسمع فى رحلته ممن لقيه ، وكان فاضلا .

توفّى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

(١) الهوزني ، بفتح الهاء والزاى ، نسبة الى هوزن : بطن من ذى الكلاع . ( لب اللباب : ٢٨٠ ) .

 $(\Upsilon^{\bullet}\Upsilon)$ 

إبراهيم بن محمد بن شِنْظير الأموى . من أهل طُليطلة .

يُكني : أبا إسحاق .

كانت له عناية وطلب ، وسماعٌ ودين وفضل . وكان يُبْصر الحديث وَعِلله ، وكان يَسْمع كتب الزهْد والكرامات . وقد اختصر المدّونة ، والمستخرجة ، وكان يحفظها ظاهراً ، ويُلقى المسائل من غير أن يُمْسِك كتاباً ، ولا يُقدّم مسألة ولا يؤخرها ، وكان قد شرب البلاذر .

ذكره ابن مطاهر<sup>(۱)</sup> .

( ۲ + ٤ )

إبراهيم بن ثابت بن أخْطَل .

من أهل أُقْليش.

سكن مصر.

يُكْنَى : أبا إسحاق .

أخذ القراءة عرضاً عن أبي الحسن طاهر بن غُلْبون ، وعن أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد .

وسمع من عبد الرحمن بن عمر بن النجّاس ، ومحمد بن أحمد الكاتب ، وغيرهما .

ودخل مصر بعد سنة تسعين وثلثمائة واستوطنها ، وأقرأ الناس بها من بغد موت عبد الجبار بن أحمد ، أقْرَأ فى مجلسه إلى أن تُوفّى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

ذكره أبوعُمْرو .

<sup>(</sup>١) م: (ذكره ط).

( 4.0)

إبراهيم بن عبد الله بن موسى الغافقى ألمقرىء . من أهل إشبيلية ، وصاحبُ الصَّلاة بجامعها .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

قرأ القرآن على ابن الحذَّاء ألمقرىء ، وأبى عمر الْجُراوى(١) ، وغيرهما . وكان غاية في الفضل ، ومتقدماً في الخير .

ذكره ابن خَزْرج ، وقال : تُوفَّى سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان قد كُفّ بصره .

(717)

إبراهيم بن محمد بن وَثِيق .

من أهمل طليطلة.

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رُوَى عن أبي إسحاق إبراهيم بن شِنْظير ، وصاحبه أبي جعفر بن ميمون ، وكتب عنهما وعن غيرهما .

وعُنى بالعلم وروَايته وجمعه ، وكان ثقة فيها رواه ونَقله .

 $(Y \cdot Y)$ 

إبراهيم بن سُليمان بن إبراهيم .

من أهل اشبيلية .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

وهو خال أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن خَزْرَج . وحَدَّث عنه ابُن أخته أبو القاسم المذكور بما رَواه .

 <sup>(</sup>١) الجراوى ، نسبة الى جراوة ، بالضم : ناحية الأندلس من أعمال فحص البلوط ، وموضع بافريقية .
 ( لب اللباب : ٢٦ ، معجم البلدان : ٢ : ٢ ٤ ) .

### $(Y'\Lambda)$

إبراهيم بن محمد بن زكريا بن مُفِّرج<sup>(۱)</sup> بن يحيى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزُّهري ، المعروف : بابن الأفَليلي . من أهل قرطبة .

يُكْنى: أبا القاسم.

قال الطَّبنى : أخبرنى أن إفليلاً<sup>(٢)</sup> : قرية من قُرَى الشَّام ، كأنَّ هذا النسبَ إليها .

رَوَى عن أبيه ، وأبي عيسى الليثي ، وأبي محمد القَلَعي ، وأبي زكريا بن عَائِذٍ ، وأبي عمر بن أبي الحباب ، وأبي بكر الزَّبيدي ، وأبي القاسم أحمد بن أبي أبان بن سَعيد ، وغيرهم .

وَوَلَى الوزارة للمسْتَكفى بالله ، وكان حافظاً للأشعار واللغة ، قائماً عليها ، عظيم السلطان على شعر حبيب الطائى ، وأبى الطيب ألمتنبى ، كثير العناية بهما خاصة ، على عنايته الأكيدة لسائر كتبه ، وكان ذاكراً للأخبار وأيام الناس ، وكان عنده من أشعار أهل بلده قطعة صالحة ، وكان أشد الناس انتقاء للكلام ومعرفة براثِعِه .

وعُنى بكتُبٍ جمة كالغريب المصنف، والألفاظ، وغيرهما .

وكان صادق اللهجة ، حسن الغَيْب ، صافى الضمير ، حسن المحاضرة ، مكرماً لجليسه .

لقى جَماعة من أهل العلم والأدب، وجماعة من مشاهير المحدِّثين. ولد في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة، وتوفى رحمه الله، في آخر

<sup>(</sup>١) م ، ط ، د : البراهيم بن محمد بن زكريا بن زكريا بن مفرج. . وما أثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان ( فى رسم : أفليلاء ) .

<sup>(</sup>٢) م ، ط ، د : ﴿ أَفْلِيلاء ﴾ . وما أثبتنا من : خ ( معجم البلدان : ١ : ٣٣٢ ) .

الساعة الحادية عشرة ، وأول الساعة الثانية عشرة ، من يوم السبت الثالث عشر من ذى القعدة من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، ودفن يوم الأحد بعد صلاة العصر فى صَحْن مسجد خَرِبٍ عند باب عامر ، وصلى عليه محمد بن جَهْوَر بن محمد بن جَهْوَر .

ذكره أبوعلى الغشانى ، وَنقلْتُه من خطه . ورَوَى عنه أبو مروان الَّطبني ، وابن سراج .

(Y.9)

إبراهيم بن عمارة .

من أهل بجانة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رحل إلى المشرقِ سنة خمس وأربعمائة ، ولقى العلماء ، وكان من أهل العناية بالعلم ومذكوراً بالفهم ، واستقضى بالمرية .

وتُوفِّي في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

(111)

إبراهيم بن محمد بن أشبح الفهمي .

من أهل طليطلة.

يُكَنَّى : أبا إسحاق .

روَى عن أبي محمد بن القُشَارى(١) ، ويوسف بن أصبغ بن خَضِر ، وكان متفنناً في العلوم ، وكان يُبصر اللغة والعربية والفرائض والحساب ، وشُووِر في الأحكام .

<sup>(</sup>١) القشارى ، نسبة الى قشارة ، بالضم والتخفيف : موضع . ( معجم البلدان : ٤ : ١٠١ ) .

وتوفى فى شعبان من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . وصلى عليه أحمد بن مُغيث ، وحضر جنازته المأمون .

(111)

إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن حمزة الْبلوى .

من أهل مالقة .

يكني: أبا إسحاق.

كان صِهراً لأبى عمر الطَّلَمنكى ، سمع منه كثيراً من روَايته ، وكان له اعتناء بالعلم .

وتوفى بقرطبة سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

وزاد ابن حِبّان : أنه توفى فى ذى القعدة من العام ، وأنه كان مقدماً فى عِلم العبارة ، وذكر أنه كان سِبْط أبى عمر الطّلَمنكى .

والذى ذكره ابن مدير ، أنه صِهْره ، وهَمَّ منه ، وسليمان والده ، هو صهر الطلمنكى ، وسيأتى ذكره فى حرف السين .

(YIY)

إبراهيم بن محمد بن أبي عمرو .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي محمد بن ذُنَيْن ، وخلف بن أحمد ، وغيرهما .

وكان من أهل الصَلاح والخير، وَقوراً عاقلًا .

وتوفّئ في صفر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر.

#### (117)

إبراهيم بن خلف بن مُعاَذ الغساني .

يعرف: بابن القَصِير.

رَوَى عن الملهب بن أبي صفُرة ، وأبي الوليد بن ميغل ، وغيرهما ، وكان ممن يجلس إليه .

وتُوفِّي سنة خمس وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

#### (111)

إبراهيم بن جعفر الزهري .

يعرف بابن الأشِيرِى<sup>(١)</sup> .

من أهل سَرَقَسطة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

كان فقيهاً عالماً ، حافظاً للرأى ، واختصر كتاب أبي محمد بن أبي زيد في المدُوَّنة ، رحمه الله .

وله رحلة إلى المشرق، ولقى فِيها طاهر بن غَلبون، وأخذ عنه.

وتُوفِّى فى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، ومولده سنة إحدى وسبعين وثلثمائة .

## ( T10 )

إبراهيم بن يحيي بن محمد بن حسين بن أسد التميمي الحماني السّعدى . يعرف بابن الطّبني .

<sup>(</sup>۱) الأشيرى ، نسبة الى أشير ، بكسر ثانيه وياء ساكنة وراء : مدينة في جبال البرير بالمغرب في طرف افريقية الغربي يقابل بجانة . ( لب اللباب : ۱۷ ، معجم البلدان : ۱ : ۹۲ ) .

من أهل قرطبة . يُكْنى : أبا بكر .

أخذ مع ابن عمه أبي مروان عن بعض شيوخه ، وشاركه فيمن لقيه منهم ، وكان عالمًا بالطب .

قال الحميدى: هو من أهل بيت أدب وشعر ورياسة وجَلالة. قال لى شيخنا أبو الحسن بن مغيث: أدركت هذا الشيخ وجلسته. وتُوفِّ في أول ليلة من سنة إحدى وستين وأربعمائة.

وكان صديقاً لأبي محمد بن حزم .

قال أبو على : ومولده سنة ستٍ وتسعين وثلثمائة .

وكان والده يحيى صاحب مواريث الخَاصة.

(TIT)

إبراهيم بن محمد الأزدى المقرىء .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب ، وأبي القاسم الخزرجي ، وأبي العباس أحمد بن عمار المهدّوي .

وأقرأ الناس بقرطبة مكان أبى القاسم بن عبد الوهاب بعد موته مدة ستة أشهر .

وتُوفى بعده سنة اثنتين وستين وأربعمائة .

(YIY)

إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أسود الغسّاني .

من أهل بجانة .

يُكْنَى: أبا إسحاق.

رَوَى عن أبى القاسم الوَهْران (١) ، والمهلب بن أبى صُفرة ، وأبى الوليد بن ميغل وغيرهم .

وكان من أهل العناية بالعلم ، مشهوراً بالصَّلاح والفهم ، متواضعاً . وتوفى سنة سبع وستين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

(111)

إبراهيم بن دُخْنيل المقرىء:

من أهل وَشْقة .

سَكَن سرقسطة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرىء ، وغيره ، وأقرأ القرآن بجامع سرقسطة ، وعَلَّم العربية ، وكان رجُلًا فاضلًا جيد التعليم ، حسن الفهم . أخبرنا عنه غير واحدٍ من شيوخنا .

وتُوفِّى بُسَرقسطة في حدود السبعين والأربعمائة.

(Y19)

إبراهيم بن سعيد بن عثمان بن وَرْدُن النَّميري .

من أهل المرِّية .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي القاسم الوَهراني ، وأبي عبد الله بن محمود ، وأبي حفص عمر بن يوسف ، وغيرهم .

وكان مُعتنياً بالعلم والرواية ، أخذ الناس عنه كثيراً ، وأخبرنا عنه غير واحد

<sup>(</sup>١) م ، هنا : «الزهراني» .وسيأتي بعد قليل في ترجمة ابراهيم بن سعيد . ( ت : ٢١٧ ) .

من شيوخنا ، واستُقْضي بالمرِّية .

وتوفى فى شعبانَ سنة سبعين وأربعمائة ، وهو ابنُ إحدى وثمانين سنة . ذكر تاريخ وفاته ابن مُديْر .

(YY)

إبراهيم بن أيمن .

من أهل إشبيلية.

يكُنَى أبا إسحاق.

روى عن الخليل بن أحمد ، ومحمد بن عبد الواحد الزَّبيّدى(١) .

رَوَى عنه أحمد بن عمر العَذْرى ، وذكر أنه أنشده عن البستي :

النَّار آخِرُ دينَارِ نَطَقْتَ به والهمُّ آخِرُ هَذَا الدرِّ هُم الجارِى والمُّم آخِرُ هَذَا الدرِّ هُم الجارِى والنَّار والمُّرء بينها إن كان مُفتَقراً مُعَذَّبُ القلبِ بينَ الهمِّ والنَّار ذكره الحميدي .

وقال ابن مُديرٌ : وتُوفِّي بعد الستين وأربعمائة ، وله أزيدُ من سبعين عاماً .

## (YYI)

إبراهيمُ بنُ مخْلد .

من أهل مالقة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رَوَى عن أبي عبد الله بن أبي زَمَنَيْن ، وغيره .

وسمع بشاطبة من أبي عُمر بن عبد البر ، وكان أديباً خطيباً فصيحاً .

تُوفيُّ في عُشْرِ السبعين وأربعمائة .

\_\_\_\_\_

ذكره ابن مدير.

<sup>(</sup>۱) خ: (الزبيرى) .

#### (YYY)

إبراهيم بنُ يحيى بنُ موسى بن سعيد الكَلاَعي .

من أهل قرطبة .

يُكنَى : أبا إسحاق .

ويعرف: بابن العطَّار.

سمع: من أبي محمد الشنتجالى ، وغيره ، ورَحَل إلى المشرق ، وحجَّ وحجَّ وكتب عن جماعة من المحدِّثين ، منهم: أبو زكريا البُخارى بمصر ، . وسمع بتنيس من أبي منصور عبدِ المحسن بن مُحمد التَّاجر البغدادى ، وأبي الطاهر أحمد بن إبراهيم (١) بن أبي حامد ، وغيرهم .

أخبرني عنه أبو بَحْر الأسدىُّ شيخنا وأثنى عليه ، ووصفه بالنباهة والثَّقة والثَّقة والجُلالة ، وقال : لقيته بالجزائر سنة إحدي وتسعين وأربعمائة .

وذكر لى(٢) أن أصله من قُرطبة من الرَّبض الغَربي .

## (YYY)

إبراهيم بن محمد بن سليمان بن فَتْحون .

من أهْل أقْليش ، وَقاضيها .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

رحل إلى المشرق وحجَّ .

وسمع بمكَّة من كريمة المرْوَزية ، وغيرها .

وسمع بمصر من أبي إسحاق الحَبَّال ، وأبي نَصْر الشَّيراذِي ، وأبي الحسن محمد بن مكى بن عثمان الأزْدى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) خ: دوأني الطاهر ابراهيم.

<sup>(</sup>٢) م : ﴿وَذَكُرُ أَنْ أَصَلُهُۥ .

وكان سَماعه منهم مع أبي عبد الله ألحُمَيْدي ، سنة خمسين وأربعمائة .

وعُنى بالحديثِ ونَقْله ، ورِوَايته وجمعه ، وكان خَطِيباً مُحسناً ، واستُقضى باقليش بلده ، ثم أُعْفى عنه ، ثم دعى بعد ذلك إلى أحكام وَبْذَى فأبى ، وعُزِمَ عليه فى ذلك ، وجَاءهُ أهل وَبذَى (١) ، وباتُوا ليلتهم بأقليش . وتُوفَى أبو إسحاق صبيحة تلك الليلة ، رحمه الله ، وكان رَجُلاً فَاضِلاً ، ولا أعلمه حَدَّث .

#### (YYE)

إبراهيم بن خلف بن مُعاوية الْعبدري المقرىء .

يُعرف بالشَّلُوني(٢) .

يُكْنَى : أبا إسْحاق .

كان : من جلة أصحاب أبي عَمْرٍو ألمقرىء وشيوخهم .

وكان حسن الخطّ ، صحيح النّقل ، جليل القدر .

وتُوفَى بمالقَة سنة ثلاثٍ وستين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

## ( 440 )

إبراهيم بن محمد الأنصارى المقرىء الضرير.

يعرف بالمجْنَقُوني .

سكن قُرْطبَة ، وأصله من طُلَيْطَلة .

يُكْنَى : أبا إسحاق .

<sup>(</sup>١) وبذى : مدينة بالأندلس قرب طليطلة . ( معجم البلدان : ٤ : ٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا فى : خ ، ط ، د ، معجم البلدان ( ٣ : ٣٦٦ ) . والشلولى ، نسبة الى شلون ، بفتح أوله وبضم وسكون الواو وآخره نون : ناحية بالأندلس من نواحى سرقسطة . وفى : م : «الشلوق» بالقاف . وشلوقة : «حصن بالأندلس» . ( لب اللباب : ١٠٤ ) .

أخذ عن أبى عبد الله المغَامى المُقرىء ، وجَوَّد عليه القرآن ، وسَمِع الحديث على أبى بكر جُماهر بن عبد الرحمن الحُجْرى ، وكان يُقرىء القرآن بالرِّوَايات ، ويَضبطها ويُجوِّدها . وكان ثقة فاضلاً عفيفاً مُنقبضا مقبلاً على ما يعنيه ، وقد أخذ عنه بعضُ شيوخنا وأصحابنا .

قال لَنَا قَاضَى الجماعة أبو عبد الله محمد بن أحمد ، رحمه الله : سمعتُ أبا إسحاق هذا يقول : سَمِعْتُ جَماهرَ بن عبد الرحمن يقول : العلم دراية ورواية وخبر وحكاية .

وتُوفِّى أبو إسحاق هذا عِقب شعبان سنة سبع عشرة وخمسائة ، ودفن بمقبرة أمّ سلمة ، وكان إمام مسجد طَرَفة بالمدينة (١) .

(TTT)

إبْراهيم بن محمد بن خِيرة . من أهل قُوْنكة أن سكن قرطبة . تُكْنَى : أما إسحاق .

رَوَى ببلده عن قَاضِيها أبي عبد الله محمد بن خَلف بن السّقاط ، سمع منه صحيح البخارى ، وأخذ بقّرطبة عن أبي على الغساني كثيراً ، وعن أبي عبد الله محمد بن كرُج (٣) ، وحازم بن محمد ، وكان حَافِظاً للحديث . وتُوفَى في شوَّال سنة سبع عشرة وخمسمائة ، وهو من شُيُوخنا .

<sup>(</sup>١) كذا فى : خ . وفى :م : «بالمرية» . والذى فى معجم البلدان ( فى رسم : طرفة ) : «مسجد طرفة بقرطبة من بلاد الأندلس» .

 <sup>(</sup>۲) قونكة ، بالضم ثم سكون الواو والنون وكاف : مدينة بالأندلس من أعمال شنت مرية . ( معجم البلدان : ٤ : ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ ، ومعجم البلدان . والذي في سائر الأصول : «فرج»

(YYY)

إبراهيم (١) بن أبي الفتح الخفاجَي .

من جزيرة شَقْر .

يجاوز الثمانين ، تُوفِّى سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ، وهو حامل لواء الشعر بالأندلس ، والإمامُ فيه غير مدافع ، فإنه سلك فيه طريق الحلاوة والجزالة ، وقد صارت قصائده . . . . (٢) .

وقد جمع ذلك في جزء وَأَلَفُّه على حروف المعجم.

هذا وَقد تفقه على الشيخ الفقيه الأجل القاضي أبي يوسف بن . . . . . . <sup>(7)</sup> صحيح .

حدثنی به عنه قراءة منه علیه ، ثم سمعت منه جمیعه ، وذلك بمدینة شاطبة .

وله مقطعات ترويها الرّقاع ، وتزدّان بسماتها الأسماع ، ومن قوله يصف البحر :

\* وَجُّــةٌ تَفِـز('' وأم تعشــق \* ( ۲۲۸ )

إبراهيم بن محمد بن ثابتٍ .

من أهل مَاردَة ، سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا آسحاق.

رَوَى عن صهره أبي عليّ كثيراً ، وتفقه عند أبي القَاسم أصبغ بن محمد ،

<sup>(</sup>١) شقر ، بفتح أوله وسكون ثانيه : جزيرة شرق الاندلس . ( معجم البلدان : ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بياض في : خ ، وهذه الترجمة تفقدها : م .

<sup>(</sup>٣) بياض في خ .

<sup>(</sup>١) كذا .

وغيره .

وَكَانَ فَقِيهاً حَافَظِاً مُتيقظاً ، أخذ الناس عنه في آخر عمره . وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ في مُحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . ( ٢٢٩ )

إبراهيم بن يَحَيى بن إبراهيم بن سَعيد .

يعرف: بابْنِ الأمين(١)، صاحُبنا.

يُكنَّى : أبا إسحاق.

من أهل قرطبة ، وأصله من طُلَيْطَلة .

رَوَى عن جَماعَة من شُيوخِنا وأكثر عنهم ، وكان من جِلة المحدّثين وكبار المُسْندين ، والأدبَاء المتقنين ، من أهل الدرّاية والروّاية والثقة والضّبْط والإتقان .

أخذتُ عنه وأخذ عَني .

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ بَلْبُلَة (٢) في شهر جمادى الآخرة من سنة أَربع وأَربُعين وخمسمائة .

وَمَوْلِده سنة تسع وثمانين وأربعمائة . وكان من الدّين بِمكان .

<sup>(</sup>١) في هامش : ولابن الأمين تأليف على الموطأ في ستة أجزاء عظيم الفائدة ، وهو موجود بخطه بسبته .

<sup>(</sup>٢) لبلة ، يفتح أوله ثم السكون ولام أخرى : قصبة كورة بالاندلس . ( معجم البلدان : ٤ : ٣٤٦ ) .

# ومن الغرباء ( ۲۳۰ )

إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن هارون بن محمد الأزدى ، الأطرابُلسى البَرْقى .

قَدم الأندلس، رَوَى عنه أبو إسحاق بن شِنْظير.

وقَرأت بخطه ، قال : وُلدَ بأَطْرَابُلس ، وسكن بَرْقة ، وهو سَائحٌ .

ذكر أنَّ سنه ابن إحْدَى وأربعين سنة ، ذكر ذلك فى النصف من صَفر سنة إحدى وتسْعين وثِلثمائة .

صحب منصور بن عياش ، وحكى عنه بُرْهَاناً .

## $(\Upsilon\Upsilon)$

إبراهيم بن قاسم الأطرابُلسي .

من الغرب.

دَخَل الأندلس.

رَوَى عنه أبو محمد على بن أحمد

حَّكَى ذلك ألحميدي.

وقد أخذ عنه القاضى يونس بن عبد الله ، وأسند عنه قصة فى التسبيبِ عن ابن ما شاء الله القابسي العابد .

#### (YYY)

إبراهيم بن أبي العَيْش بن يرْبُوع القيسي السبتي .

يكني: أبا إسحاق.

سَمِعَ بالأندلس: من أبي محمد الباجي ، وغيره . وأخد بغير الأندلس عن جماعةٍ .

وكان فقيهاً .

ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ورَوَى عنه ، وقال : بلغنى أنه توفى سنة ثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة .

وكتب إلى القاضى أبو الفضل بخطّه يذْكر أنه تُوفِّى سنة ثلاثٍ وثلاثين ، وأن حُفيده إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم أخبره بذلك .

#### ( YTT)

إبراهيم بن بكر الموصلي .

قَدم الأندلس ، ودخل إشبيلية وحَدَّث بها عن أبى الفتح محمد بن الحسين الأزدى الموصلي بكتابه : في الضعفاء والمتروكين .

وقد خدّث به أبو عمر بن عبد البر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن إبراهيم بن بكر عن أبى الفتح الموصلي .

## ( 377 )

إبراهيم بن جَعْفر بن أَحمد الَّلواق .

يعرف بابن الفاسي .

من أهل سبتة .

يُكنِّي : أبا إسحاق .

كان من أهل العلم والفضل والزُّهد والتقشُّف.

سَمِعَ مروان بن سَمجُون ، وقرأ على أبي محمد بن سَهْل الْمُقرىء ، وصحب القاضى أبا الأصبغ بن سهل ، وكتب له مدة قضائه بالأندلس ، وبالعُدْوة . وكان مقدماً في علم الشروط والأحكام ، مشاركاً في علم الأصول والأدب . وتوفي ، رحمه الله ، في ثامن جُمادى من سنة ثلاث عشْرة وخمسمائة . أفادَنيه القاضى أبو الْفَضْل بن عَياض .

# من اسمه اسماعیل ( ۲۳۵ )

إسماعيل بن محمد بن سَعيد بن خَلف الأمَوى .

من أهل سَرَقَسطة .

يكنى: أبا القاسم.

رَوَى عن أبي القاسم المُظَفَّر بن أحمد بن محمد النحوى ، وغيره . حدث عنه أبو إسحاق بن شِنظير ، وصاحبه أبو جَعْفر ، وقالاً : مَوَّلده سنة ثلثمائة .

وتوفُّى سنة خمس وثمانين وثلثمائة .

## ( ۲۳7 )

إسماعيل بن يونس المُورى(١).

من قلعة أيوب .

يُكنى : أبا القاسم .

حَدَّث عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن قاسم الثّغرى، وغيره حَدَّث عنه أبو عَمْرو المَقرىء، وأبو حفص بن كُرَيْبٍ، وغيرهما.

# ( YTV )

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عَبَّاد اللَّخمى . قاضى إشبيلية ؛ يكُنَى : أبا الوليد .

رَوَى بقرطبة عن أَبي محمد الأصيلي ، وبإشبيلية عن أبي محمدٍ الباجي . وصحب أبا عمر بن عبد البر في السمَّاع قديمًا على بعض شيُّوخه وكان معتنياً

<sup>(</sup>١) المورى ، نسبة الى المورة ، بالضم ثم السكون وفتح الراء : حصن بالأندلس من أعمال طليطلة . ( معجم البلدان : ٤ : ٢٧٩ ) .

بالعلم ، وتُوفَى بإشبيلية ، ودُفن يوم الأحد لخمس خَلون من ربيع الآخر سنة عشر وأربعمائة ، وله خَمْسة وستون عاماً .

ذكره ابن مُدير.

#### (YTA)

إسماعيل بن بَدْر بن محمد الأنصارى الأديب الفَرضى .

يعرف بابن الغَنَّام .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبى بكر بن محمد بن معاوية القُرشي ، والقاضي مُنذر بن سعيد ، وأبى عيسيَ اللّيثي ، وأبى جعفر التميمي ، وابن الخرَّاز القَروى ، وابن مُفرِّج القاضي .

حَدَّث عنه الخولاني ، وقال : كان رجلًا صالحاً سالماً متسننا(١) مُهندساً مُطْبوعاً .

وحَدَّث عنه أيضاً قاسم بن إبراهيم الخزرجى ، وأبو محمد بن خزرج ، وأثنى عليه وقال : تُوفَى عندنا يَعْنى بإشبيلية سَنة ثمانى عشرة وأربعمائة ، وقد قارب فى سُنة التسعين سنة ، رحمة الله .

## **( ۲۳9 )**

إسماعيل بن محمد بن خَزْرَج بن محمد بن إسماعيل بن حارث ، الداخل بالأندلس .

من أهل إشبيلية .

يُكنى : أبا القاسم .

<sup>(</sup>١) متسننا : آخذا بالسنة . والذي في : م : (متسنيا) تحريف .

رَوَى عن أبيه ، وعن خاله أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان ، وعن أبي أيوب سُلَيمان بن إبراهيم الزاهد الغَافقي ، وغيرهم .

ودخل قرطبة (١) في أيام المظفر عبد الملك بن أبي عامر ، وأخذ عن شيوخها .

ورَحَل إلى المشرق سنة عشر وأربعمائة ، وحَجَّ سنة إحدى عشرة ، وجاور بمكّة ، وكتب العلم عن جماعة من العلماء بالمشرق ، وانصرف إلى بلده آخر سنة اثنتى عَشْرة .

وكان من أهل العلم والعمل والزُهْد في الدنيا ، مُشارِكاً في عدة عُلوم ، وكان يغلب عليه منها مَعْرفة الحديث وأسياء رجاله ، وَوضع كتاباً سماه : الانتقاء في أربعة أسفار ، ذكر فيه أسياء شيوخه ، وعددهم ماثة وسبعون رجُلاً ، دَوَّنهم فيه ، وأضاف إلى كل رجل منهم ما انتقاه من حديثه . ذكر ذلك كله ابنه عبد الله وقال : تُوفِّ لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، وكان مولده لعشر بقين من صفر سنة سبع وسبعين وثلثمائة .

#### (YE.)

إسماعيل بن محمد بن مُؤمن الحضرمي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : رَوَى ببلده وبقرُطبة عن جماعةٍ ، ورحل إلى المشرق ، وحَجَّ سنة ثلاثٍ وَسبعين وثلثمائة .

وقرأ القرآن على طاهر بن عبد المنعم المُقرىء، وأخذ عن أبي الحسن القابسي، وأبي سعيد البَراذعي، وغيرهم، وكان مُتفنناً، في العلوم، جامعاً

<sup>(</sup>١) م : (ورحل الى قرطبة ) .

لها .

وتُوُفِّى فى صفر سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وقد نيَّف على السبعين ، رحمه الله .

(137)

إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي الحارث التُجيبي . من أهل طُليَطلة .

رَوَى عن محمد بن إبراهيم الخُشَنى ، وغيره .

وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا .

وَتُوفِّى سنة أربع وأربعين وأربعمائة . ذكره ابن مطاهر(١) .

( 787 )

إسماعيل بن خَمْزة القُرشي(٢) الحَسني .

من أهل مالقة .

يُكْنَىٰ : أبا محمد .

رَوَى عن أبي محمد الأصيلي ، وغيره .

وكان: من كبار الأدباء.

رَوَى عنه غانم الأديب ، وغيره .

( 757 )

إسْمَاعيل بن حَمزة بن زكريًا الأزدى .

مَالِقِيّ ، غير الأول .

يُكْنَى : أبا الطاهر .

<sup>(</sup>١) م ، ط ، د : (ذكره ط) . وما أثبتنا من : خ .

<sup>(</sup>۲) خ : ۱ الحسنی، .

رَوَى عن الأصيلي ، ومحمد بن مَوْهَبِ القَيْرى . حَرَّن مِن اللَّهُ مِن الللّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِ

حَدَّث عنه (١) غانم الأديب ، وأَبو المُطرف الشُّعْبي .

وهو من أهْل سَبتة ، بها وُلِدَ .

وكان ماثلًا إلى علم أصول الديانات ، ذا عناية بذلك .

نبهنى على ذلك القاضى أبو الفضل وكتب به إلى فحقه(١) أن يُذْكَر في الغرباء.

## ( 111)

إسماعيل بن أحمد الحجارى(").

ذكره الحُميدى ، وقال : أخبرنى أبو محمد القَيسَى أنه قَدِم عليهم القَيروان ، وكان فاضلًا من أهمل العلم والحديث .

وذكر أنه سمع منه كتاب محمد بن حارث في مشايخ القيروان ، وكتب عنه ، ولم يحفظ إسناده فيه .

#### ( 750 )

إسماعيل بن سيده ، والد أبي الحسَن بن سيده .

من أهل مُرْسِية .

لقى أبًا بكر الزَّبيديّ ، وأخذ عنه مختصر العين ، وكان من النُحاة ، ومن أهل المعرفة والذكاء ، كان أعْمى .

وتُوَفِّي بُمرسية بعد الأربعمائة بمدة .

<sup>(</sup>١) م ، ط ، د : وحدث عنه أيضًا، . وما ثبتنا من : خ .

<sup>(</sup>٢) م، ط، د: صحيفة وما أثبتنا من: خ.

 <sup>(</sup>۲) م ط ، د : والحجازى، بالزاى . وما آثبتنا من : خ .

### ( 757 )

إسماعيل بن خَلف بن سعيد بن عمران المالكي المُقرىء الأندلسي . يُكْنَى : أبا الطاهر .

رَوَى عن أَبِي القاسم عبد الجبار بن أحمد الطَّرَسُوسي ، كثيراً من روايته .

ورَوَى أيضاً عن غيره ، واستوطن مصر وحَدَّث بها ، وسمع منه جُماهرُ بن عبد الرحمن الْفَقِيه بعض روايته ، سنة ثلاثٍ وخمسين وأربعمائة .

(YEV)

إسماعيل بن أبي الفتح.

من أهل قلعة أيوب .

يُكنّى: أبا القاسم.

كان فقيه جهَتة ، من أهل العلم والتقدم في الفتوى .

وتُوفُّى في نحو خمسمائة .

أفادنيه بن عياض.

(YEA)

إسماعيل بن محمد.

قرطبي ، كتب لأبي إسحاق بن الشرفي ، وكان ثقة .

قال لى أبو القاسم بن عمر الزبيدى ، رحمه الله ، بلورقة : إن إسماعيل هذا حدثهم بين يدى أبى عمر الطّلمَنِكى سنة تسع وأربعمائة : أن أبا إسحاق ابن الشّرفى نزل على أبى بكر الزّبيدى فى داره بَمقبره ابن عباس بقرطبة ، فقال له : يا أبا إسحاق ، رأيت أبا الوليد بن السراج صديقنا فى النوم ، وكان متقشفاً إلا أنه كان يقول بإنفاذ الوعيد ، وهو فى بيت مظلم ، وعليه ثياب سُود

العَدْلَ . العَدْلَ .

قال أَبُو بكر: وذلك أَن الذين يرون إنفاذ الوعيد يُسموَن العَدْلية. أَماتنا إن شاءَ الله على السَّنة والجماعة بمِنَّه.

قال: فكتبتها.

نقلته من خط أبي القاسم بن مدير الخطيب ، رحمه الله .

# ومن الغرباء ( ۲٤۹ )

إسماعيل بن عبد الرحمن بن على بن محمد بن أحمد القُرشي الَّزمعي<sup>(۱)</sup> ، ثم العامري المصري.

یکنی: أبا محمد.

قَدِم الأندلس من مصر فى ذى القِعدة من سنة ست وخمسين وثلثماثة ، وكانت له رواية عن أبي إسحاق بن شعبان الفقيه ، وأبي الحسن محمد بن العَبَّاس الحَلبِّي ، وغيرهما .

وروَايتُه واسعة هنالك ، وكان من أهل الدين والتَّصَاون والعناية بالعلم ، ثقة مأمون .

حَدَّث عنه أبو عُمر بن عبد البر ، وأثنى عليه ، والخولان وقال : قرأت بخطه أنه وُلد سنة ثلاثٍ وثلاثين وثلثمائة .

قال ابن خَزرج : وتُوفِّى بإشبيلية يوم عيد الفطر ، فجاءة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

وحدث عنه أيضاً يونس بن عبد الله القاضى فى كتاب التسلى من تأليفه ، وفى كتاب التسبب له أيضاً ، فقال : أخبرنا العامرى أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا محمد بن زُغبة ، قال البن أبى الشريف بمصر ، قال : أخبرنا محمد بن زُغبة ، قال لنا يونس بن عبد الأعلى : كان أبو زُرَارَةَ يدعو فيقول : اللهم إنى أسألك صحةً فى تَقْوَى ، وطول عُمر فى حُسن عمل ، ورِزْقاً واسعاً لا تعذّبنى عليه . قال : فبلغ أبو زُرَارة نحو مائة سنة

<sup>(</sup>١) الزمعي ، بالفتح والسكون ، نسبة الى زمعة : جد (لب اللباب : ١٢٧ ) .

#### (Yo.)

إسماعيل بن عبد الله بن الحَارث بن عُمر المصرى البَرُّاز الأديب. يُكْنَى: أبا على .

قدم الأندلس تاجراً سنة ثلاثين وأربعمائة ، وكان قد دخل العراق ، واليمن ، وَخُرَاسان ، وغيرها .

ولقى الأَبْهَرِى وغيره ، واستكثر بالروَاية عن العلماء ، وكان علم العربية واللغة أغلب عليه ، وكان من أهل الدين والفضل ، قائِلاً للشعر . ذكره ابنُ خَزْرَج ، وقالَ : ولد في حدود سنة إحدى وخمسين وَثلثمائة .

### (101)

إسماعيل بن عمر القرشى العُمَرى . يُكنى : أبا الطاهر .

قدِمَ الأنْدَلُس عند الأربعين والأربعمائة.

وأخذ بقرطبة عن أبي عبد الله بن عتّاب ، وأبي عمر بن القطان . وأخذ بالمريّة عن أبي إسحاق بنَ ورْدُون ، وتُوِّفيَ في نحو الخمس والسبعين وأرْبعمائة .

ذكره ابن مُدير.

# من اسمه أصبغ ( ۲۵۲ )

أصبَغ بن عبد العزيز بن أَصْبَغ بن عبد العزيز الأموى . من أهل قُرطبة يُكْنَى : أيا القاسم .

رَوَى عن أَبيه ، ومُسلمة بن القاسم ، وقاسم بن محمد بن قاسم . حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : أُخْبِرنَا أَنه ابن خمس وثمانين سنة ، ذكر ذلك في رجب سنة إحدى وتسعين وثلثمائة .

### ( 404 )

أَصْبَغ بن إبراهيم بن أَصبِغ اللَّخمي . من أهل قُرْطُبَة .

رَوَى عن إسماعيل بن إسحاق الطَّحَّان ، وابن عَوْن الله ، وَابن مُفَرِج القَاضى ، وغيرهم .

وكان رجلًا صالحاً ، راويةً للعلم .

ومن روّايته عن إسماعيل بن إسحاق ، قال : حَدَّثنى خالدُ بن سعد ، قال : كان غَازى بْنُ قَيس هاهنا مُؤدِّباً . يعنى : للأمراء ، ثم مضى إلى المشرق ، فسمع من مَالك ، وكان يحفظ الموطأ ظاهراً .

قال خَالدٌ: وسمعت ابن لُبَابة غير مرة يذكر أنّ المعَلّمين اجتمعوا إلى غَازى ابن قَيْس ، فقالوا: يا سيدنا: أفتنا في الحذقة (١). فقال لهم: الحذقة واجبة.

حَدُّث عنه ابو حفص الزَّهْراوي(٢) ، وأثْنَى عليه.

<sup>(</sup>١) كذا. والمسموع: الحذاقة، بمعنى الاجتهاد.

<sup>(</sup>٢) الزهراوى ، نسبة الى الزهراء : مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس . ( معجم البلدان : ٢ : ٩٦٢ ) .

وتُوفِّى ليلة الاثنين ، ودُفن يوم الاثنين لأربع بقين من جُمادى الأولى سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

### ( YOE )

أَصْبَغ بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الْبَلوى .

من أهل قرطبة ، يُكْنى : أبا القاسم .

رَوَى بالمشرق عن أبى الحسن بن رَشيق ، وابن أبى زيد ، وغيرَهما . وسَمع بقرطبة من أحمد بن مُطرِّف ، وأحمد بن سَعيد ، وغُيْرهما . ذكره ابن أبيض ، ورَوَى عنه .

وحَدَّثَ عنه أَيضاً يونس بن عبد الله في بعض تصانيفه.

### (Y00)

أَصْبَغ بن الفرج بن فارس الطائى .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان من أهل اليقظة والنباهة ، حافظاً للفقه وَرَأْى مالك ، مُشاَوَراً فيه ، بَصيراً بعقد الوثاق .

رحل وحَجَّ ورَوَى الِعلم ، وأخذ عن أبي الحسن بن جَهْضم المكى ، وعبد الغنى بن سعيد ، وأجَاز له أحمد بن نَصْر الدَّاوَرَى(١) .

وَسَمِع بِقَرَطْبَة مِن أَبِي مُحمد بِن عَبِد المؤمن ، وابن عَوْن الله ، وغيرهما . وكان من الحفاظ النبلاء ، وجلّة أهل الشورى . أكرم الناس عناية ، وأوفاهم ذمّة ، وأرْعاهُم لحِقّ ، بَاراً بإخوَانه ، وحسنَ اللقاء لهم ، عالى

<sup>(</sup>۱) كذا فى : خ . والذى فى سائر الأصول : «الداودى» بالدال المهملة . والداورى ، نسبة الى : داور : ناحية بسجستان . ( لب اللباب : ١٠٢ ، معجم البلدان : ٢ : ٥٤١ ) .

الهمة ، شريف النفس .

ولمَّا حَجَّ اعترض القَافِلةَ لصوصُ العَرَبِ في أَرْضِ الحجازِ فناَضل عن الرُّفقة ودَافع عنها واحتمت به ، ولم يَرزَأهم بسببه شيء .

واستُقضى بِبَطليوس فأحسن السيرة ، وخطبهم ووعظهم ، وكان فيهم وفي إخوانه مودُوداً محموداً .

وتُوَّفِ \_ رحمة الله \_ سنة أربعمائة ، ودفن بمقبرة ابن عباس ، وصليَّ عليه ابن ذكوان .

ذكر خبره كله ابن مُفَرَّج ، ونقلته من خَطِه ، إلا ما فيه من ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم .

وقَال ابن حَيان : تُوَّ في المحرم سنة سبع وتسعين وثلثمائة . وقال ابن مَعْمر (١) : يوم الاثنين لعشر خلون منه .

### ( 707 )

أَصْبَع بن عيسى بن أصبغ بن عيسى اليحصبى .

يعرف: بالعَبْدَرِي(٢).

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي محمد البّاجي . وغيره ، وعُنى بالعلم قَديماً ، وتكرر على الشيوخ بإشبيلية ، وسَمِع منهم ، وكتّب عنهم مع الفهم .

وكان عاقِداً للشروط مُجسناً لها ، بارعاً ديّناً .

حَدَّث عنه الخولاني ، ووصفه بما ذكرته ، وقال : أنشدني كثيراً من أشعاره رحمه الله .

<sup>(</sup>١) م: وابن منذرو.

<sup>(</sup>٢) م : والعنبرى.

وحَدَّث عنه أيضاً أَبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : تُوَّف سنة ثماني عشرة وأربعمائة .

مولده سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة.

(YOY)

أصبغ بن سعيد بن أصبغ . يعرف بابن مُهنيًّ .

من أهل قرطبة .

رَوَى عن أحمد بن فتح التاجر .

وكان صهراً لأبي محمد الأصبيلي ، وكان فاضلا .

ذكره ابن مُدير ، وقال : كان يضرب على خط الأصيلي .

وتُوَّفي سنة إحدى وأربعمائة .

### (YOA)

أصبغ بن راشد بن أصبغ اللخمى .

من أهل إشبيلية .

يُكنَى : أبا القاسم .

رَحَل إلى القيروان ، وتَفَقَه على أبي محمد بن أبي زيد ، وأبي الحسن القَابِي ، وسَمِعَ منهما ومن غَيْرهما . وكان فقيها محّدثاً .

ذكره ألحميدي ، وقال : سمعت منه .

وتُوفِّي قَريباً من الأربعين وأربعمائة .

#### ( YOY )

أصبغ بن سُيّد.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الحسن لَقِيه الحُمَيدي ، وقال فيه : شاعر أديب .

وقد رأيته قبل الخمسين وأربعمائة . ومات قريباً من ذلك .

( 171) -

أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزدى .

كبير المفتين بقرطبة .

يُكّنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبى القاسم حاتم بن محمد كثيراً ، وتفقه عند الفقيه أبى جعفر بن رِزق ، وانتفع بصُحبته ، وأخذ عن أبى مَرْوَان بن سراج ، وأبى على الغسّانى وأجاز له أبو عمر بن عبد البر ، وأبو العبّاس العندرى ، والقاضى أبو عمر بن الحذّاء مَا رووه .

وكان من جلّه العُلماء ، وكبار الفقهاء ، حَافِظاً للفقه عَلَى مذهب مَالك وأصحَابه ، بصيراً بالفتوى ، مقدَّماً فى الشورى ، عارفا بالشروط وعِللها ، مدَقّقاً لمعانيها ، لا يجاريه فى ذلك أحد من أصحابه .

وتولئ الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة ، وكان حَافِظاً للقرآن العَظِيم ، كثير التلاوة له ، مُجَوداً لحروفه ، حسن الصوت به ، فاضلاً متصاوناً ، عالى الهمة ، عَزِيز النفس ، حَدَّث وسَمِع الناس منه ونَاظَروا عليه ، ولزم داره فى آخر عُمره لسعاية لحقته ، فحُرم الناس منفعة علمه .

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ ليلة الأربعاء ، ودفن يوم الأربعاء أول يوم من صفر سنة خمس وخمسائة .

أخبرنى بوفاته ابنه القاضى أبو عبد الله محمد بن أصبغ . ومولده سنة خمس وأربعين وأربعمائة .

# من اسمه أمية ( ۲٦١ )

أميةً بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأسلمي .

يعرف بابن الشَّيْخ .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الملك .

رَوَى عنه أبو إسحاق، وأبو جعفر، وقالا : كتبنا عنه أحاديث.

### ( 177 )

أمية بن عبد الله الهمداني الميورقي ، منها .

يُكْنَى : أبا عبد الملك .

رَحَل إلى المشرق.

ولقى بمكة الأسيُوطي صاحب النسائي .

وبمصر أبا إسحاق بن شعبان ، وابن رَشِيق ، وكتب عنهم .

كان حجَّهُ سنة خمس وخمسين وثلثماثه وكان ذًا فضل وعفاف وستر طاهر .

تُوفَى رحمه الله بَميوُرْقة ليلة السُّبت لثمان بقين من ذى القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

ومولده سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة.

ذكره أبو عَمْرو الْمُقرىء .

### ( 777 )

أمية بن يوسف بن أسْباط.

من أهل قرطبة .

صَحِب أبا عبد الله بن العطار ، وتفقه عنده ، وحكى عنه : أنه حضر مجلس مناظرته ، فسأله بعض أغبياء التلاميذ عن مسألة سَهْو في الصَّلاة أوجب عليه فيها سَجْدَت السَّهو بعد السلام فقال له السائل : فإن أصبغ بن الفرج لم ير عليَّ فيها سُجوداً ، فرد عليه ابن العطار بسرعة (كَلَّ لاتُطعه واسجد واقترب(۱)) ذكره الحسن بُن محمد وحكى هَذا عن أمية حسب مَا تقدم ذِكره .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) العلق : ١٩.

### من اسمه اسحاق ( ۲۹٤ )

إسْحاق بن محمد بن مَسلمة الفهرى . من أهل طُلَيْطُلَة . يُكْنَى : أبا إبراهيم .

سَمِع من جماعة من علماء الأندلس.

ورحَل إلى المشرق ، ولقى أبا الحسن الهمدانى ، وابن مَنَاس ، وغيره . ذكره ابن مطاهر وقال غيره : وتوُفّى فى شهر رجب سنة تسع وستين وأربعمائة وسّنة نحو التسعين ، وكان مشاوراً ببلده .

( 470 )

إسْحاق بن إبراهيم بن وهب . من أهل مالقَة .

رَوَى عنه مُعَوذ بن داود ، وسمع منه .

( ۲77 )

إسْحاق بن أبى إبراهيم. من أهل سرقُسْطة.

رَوَى بها عن جماعة من أهلهاً . وتوفى قريباً من الأربعين والأربعمائة . ذكره والذي قبله ابن مدير .

## ومن الغرباء ( ۲٦٧ )

إسحاق بن الحسن بن على بن احمد بن مَهدى الخراساني البزّاز . يُكْنَى : أبا تمام .

قَدِمَ الأندلس، وحَدَّث عن القاضى أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى الصَّنعانى، وعن أبي نصر البَلخى الفقيه، وغيرهما. وكان رجلًا صالحاً عاقلًا، من أهل السَّنة سالمًا من المذَاهب المهجورة، وعلى استقامة في طريقته وسيرته.

عُنى بالحديث ، وكتب عن الشيوخ في بلده وفي طريقه ، إلى أن دخل الأندلس على سبيل التجارة .

ذكره الخولان ، وقال : أنشدن أبو تمام هذا ، قال : أنشدن أبو نصر محمد أبن عبد الجليل البلخى ، قال : أنشدنى الأديب البارع ، قال : إنّ مأمُون بن آدَم نقش على باب داره هذين البيتين :

إِنْ كُنْتَ صَاحِب عِلْم أَوْ أَخَا أَدَب أَوْ فِيكَ فَائدةً فَانْزِلْ وَلا تَرِمِ وَإِنْ تَكُنْ صُورَةً لا فيك فَائدةً وَلا مُؤَانَسَة فَارْحَلْ ولا تَقُم

### ( 111)

إسحاق بن الوليد بن موسى بن إسحاق بن إبراهيم بنَ عَبْدُوس الْقَرُومُ . يُكْنَى : أبا يعقوب .

قدم الأندلس وكان يُحدِّث عن أبي محمد بن أبي زيد الفقيه ، وغيره . وكان رجلا صالحاً ، مالكي المذهب ، له علم بالحديث ، وبصر بالرجال ، وتوسَّط في علم الرأي .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : لقيتُه بإشبيليه ، وأجاز لى ، وذكر لنا أن

مولده سنة أربع وخمسين وثلثمائة . ( ٢٦٩ )

إسحاق بن إبراهيم القَيرواني .

يعرف: بالفُصولي(١) .

يُكْنَى : أبا يعقوب .

يحدِّث عن أبي القاسم الواعظ القيرواني ، وغيره .

حَدَّث عنه القاضي يونس بن عبد الله ، رحمه الله .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في هامش : خ : ﴿ بِالْفَضُولِي ﴾ .

# من اسمه أيوب

(YV·)

أيوب بن عمر البكرى ، صاحب خُطة الرّد بقرطبة ، والقاضى ببلدة للقر(١) .

كان ذًا عِلم وفضل وسَروْ وَعفّة ومُروءة .

ورحل إلى المشرق ، فأدَّى الفريضة ، ولقى جماعة من العلماء ، وكان شديداً في أحكامه .

وتُوفِّى فى شهر رمضان من سنة ثمان وتسعين وثلثمائة . ودُفن بمقبرة الرَّبَض ، وحضره جمعُ من الناس فأتبعوه ثناء حسناً جميلا . ذكره ابن حيّان .

#### (YYI)

أيوب بن أحمد بن محمد بن أيوب بن وليد الاموى .

من أهل قُرطبة .

يُكْنَى : أَبا سليمان .

رَوَى عن أبي محمد بن عثمان ، وأبي الحسن بن بَقيّ ، وأبي محمد الباجّي ، وابن القُوطية ، وأبي عيسى ، وغيرهم كثيراً (٢) .

ومولده يوم الأحد يوم مِنيِّ سنة خمس وثلاثين وثلثمائة .

حَدُّث عنه ابن أبيض ، وكان من أصحابه .

<sup>(</sup>١) لبلة ، بفتح اوله ثم السكون ولام أخرى : قصبة كورة بالأندلس يتصل عملها بعمل أكشونيه . ( معجم البلدان : ٤ : ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «كثيرا» .

# ومن الغرباء ( ۲۷۲ )

أيوب بن نصر بن على بن المبارك الشامى المُقْدسي .

يُكْنَى: أبا العلاء.

قَدِم الأندلس تاجراً سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، وكانت له رواية بالشام ، وغيرها .

وكان شافِعي المذَّهب، ثقةً حافِظاً.

ذكره ابن خزرج ، وقال : ذكر لنا أن مولده سنة اثنتين وثلثمائة .

### ومن تفاريق الأسهاء ( ۲۷۳ )

أَدْهَم بن أحمد بن أَدْهَم ، مولى بني مَروَان .

من أهْل جيان ، سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

تولى الْقَضَاء بالمرّية ، كخيْران أميرها . وكان صَليباً فى خُكمه ، قَوياً فى فهمه وأدبه ، ورجع إلى قرطبة (١) بعْدَ مغيبه عَنْها مدة .

وتُوَّفى بِهَا فَى عَقْب ذى العقدة سَنة تسع وعشرين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة الرّبض الْعَتيقة ، وَشَهِده جَمْع من الناسُ (٢) .

ذكره ابن حّيان .

(YVE)

أيمن بنُ خالد بن أيمن الأنصاري.

من أهل بَطَلَيْوس .

يُكْنَى : أبا سَعِيد :

يروى عن أبى عبد الله بن ثَبَات ، ومكّى الْمُقرىء ، وغيرهما . حَدَّثَ عنه أَبو محمد بن خَزرَج ، وقالَ : تُوفَّى سنة اثنتين وثلاثين ، يعْنى : وأربعمائة .

ومولده سنة خمس وتسعين ، يعْنى : وثلثماثة .

( YVO )

أبان بن عبد العزيز بن أبان اليَحصبُي.

<sup>(</sup>١) ط.: (ورجع قرطبة) . د : (وراجع قرطبة) .

<sup>(</sup>٢) كذا في :خ . والذي في سائر الأصول : (جمع الناس) .

من أهل قرطبة.

رَوَى عن خلف بن الْقَاسم الحافظ كثيراً من روَايته ، وعن غيره من نُظرائه .

وكانَ صاحباً للقاضى أبى المطرف بن فطيس فى السَّماع من الشيوخ . وتُوفَى \_ رحمه الله \_ ودفن يوم الثلاثاء مُنتصف ذى القعدة فى سنة تسع وثمانين وثلثمائة ، وهو ابن سَبْع وأربعين سنَة ، ودُفن بمقبرة ابن عبّاس .

 $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ 

أغْلَب بن عبد الله المُقرىء . من أهْل طُليْطَلة .

أخد القراءة عَرَضاً عن إسْمَاعيل بن عبد الله النحّاس ، وعن محمد بن سَعيد الأنماطي ، وضبط عنهما حرف نافع ، رواية عثمان بن وَرْش ، ودَوَّن عنهما في كتابه .

ذكره أبو عَمْرو .

(YYY)

أفلح بن حَبيب بن عبد الملك الأموى .

من اهل قُرْطُبَة .

يُكنَى : أبا يجيى .

له رحلة إلى المشرق وحَجَّ فيها سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

حَدَّث عنه ابنُه أبو عمر أحمد بن أفلح بجميع روايته .

ذكر ذلك أبو بكر بن أبيض.

# **حرف الب** ء من اسمه بكر ( ۲۷۸ )

بكْر بن محمَّد بن أحمد بن عُبيد الله الرَّعيني .

يعرف بابن المشَّاط.

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا جَعْفر .

وكان خلفاً (١) لأخِيه أبى المُطرف عَلَى الأحكام ، وكان من أهل المعرفة واليقطة .

ذكره القُبُّشي .

**( YV9 )** 

بَكْر بن سَعِيد .

من أهْل ِ قرطبة .

رَوَى عن أَبِي زكريا يجيى بن عَائد(٢) وغيره.

وهو خال الفقيه المشاور أبي الحسن بن حمدين (٢٦) وكان صاحب لأبي الوليد بن الفرضي

### $( YA \cdot )$

بَكْر بن عيسى بن سَعيد بن أَحمد بن عَلاء بن أشعث الكنْدى الزَّاهد . من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا جفر .

رَوَى عن مكَّى المقرىء ، ومحمد بن عتاب ، وغيرهما .

(١) كذا في : خ. والذي في سائر الأصول : «مخلفا».

(٢) م، ط: (أبي زكريا بن عائد) .

(٣) التكملة من: خ، م

ذكره أبو على الغسّانى ، وقال : هو شيخى ومُعَلمى وأَحَدُ من أنعمَ الله على بصُحبته ، اختلفتُ إليه نحو خمسة أعوام فى تعلّم الفقه والأدب ، لم تَر عينى قط مثله نسكاً وَزُهْداً ، وصيانةً لنفسه ، وانقباضاً عن جميع أهل الدنيا ، من رآه فكأنّما رأى السّلف الصّالح من الصحابة والتابعين .

وتُوفيٌّ رحمه الله ، في رجب سنة أربع وَخمسين وأربعمائة .

### (YAI)

بَكرْ (۱) بن محمد بن أبي سَعيد بن عُزَيْز اليحصبي اليَنشْتي (۱) ، منها . يُكنِي : أبا بَكْر .

رَوَى عن أبي الوَليد الوَقشي (٢) ، وأبي عبد الله بن السَّقَاط ، والعَذرى ، وغيرهم .

وَكَانَ . من أَهْلِ المعرفة والذَّكاء والنبل .

وتُوفِّى نحو سَنة عَشْر وخمسمائة .

أخبرني بأمره الفقيه أبو مروان بن مَسَرة ، وذكر لي أنه من قرابته .

(١) معجم البلدان وفي رسم: يتيشته، : (ياسر، .

 <sup>(</sup>۲) الينشتى، نسبة الى ينشته، بفتح أوله وثانيه وشين معجمه ساكنة وتاء مثناة من فوقها وهاء : بلد بالأندلس من أعمال بلنسية. (معجم البلدان : ٤ : ١٠٤١) .

<sup>(</sup>٣) ط، د: «القوشى»، تحريف. وماأثبتنا من: خ ، م ، ومعجم البلدان . والوقشى ، نسبة الى وقش ، بالفتح وتشديد القاف والشين معجمة ، مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة ، وهو أبو الوليد هشام بن أحمد ابن هشام الكنانى . ( معجم البلدان : ٤ : ٩٣٥ ) .

### من اسمه بق*ی* ( ۲۸۲ )

بَقِي بن نَمِر بن بَقِي القُيسي يُكُنِي : أبا عبد الله .

رَوَى عن محمد بن سَعِيد الحَضْرمي . حَدَّث عنه أبو محمد بن الأحدب الإشبيلي .

**( YAY )** 

يُكْنَى : أبا خالد .

أخذ عن أبي محمد مكى بن أبي طالب المقرىء ، والاستاذِ أبي القاسم الخزرجي ، وغيرهما .

قرأ عليه غير واحد ، قرأته (٢) بخط أبي الوليد صاحبنا .

### (YAE)

بقى بن غُلد أبو عبد الرحمن ، من حفَّاظ المحَدِّثين ، وأثمة الدين ، والزهاد الصّالحين .

رحل إلى المشرق فروَى عن الأثمة وأعلام السنة ، منهم : الإمام أبو عبد الله أحمد ، بن محمد بن حنبل ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة .

<sup>(</sup>١) أوريوله ، بالضم ثم السكون وكسر الراء وياء مضمونة ولام وهاء : مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تدمير ( معجم البلدان : ١ : ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) م : «قرأت» .

وأحمد بن إبراهيم الدُّوْرَقي ، وجماعات أعلام يزيدون على الماثنين ، وكتب المصنفات الكبار ، والمَنثور الكَثير ، وبالغَ في الجمع والروايات .

ورجع إلى الأندلس فملأها عِلمًا جماً ، وَالف كتباً حسَاناً تَدل على احتفاله واستكثاره .

قال لنا أبو محمد على بن أحمد .

فمن مصنّفات أبى عبد الرحمن بَقِى بن غَلد: كتابه فى تفسير القرآن ، فهو الكتاب الذى أقطع قطعاً لا استثناء فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام مثله ، ولا تفسير محمد بن جَرير الطبرى ولا غيره .

ومنها فى الحديث: مصنّفه الكبير الذى رتّبه على أسهاء الصحابة ، رضى الله عنهم ، فروَى فيه على ألف وثلثمائة صاحب ، ثم رَتَّب حديثَ كل صاحب على أسهاء الفقه ، وأبواب الأحكام ، فهو مصّنف ومُسند ، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله ، مَعَ ثقته وضبُطه وإتقانه واحتفاله فيه فى الحديث وجَودة شيوخه ، فإنه رَوى عن مائتى رجُل وأربعمائة رجُل ، ليس فيهم عشرة ضعفاء ، وسائرهم أعلام مشاهير .

ومنها . مَصَّنَفُه في فتاوى الصحابة والتابعين وَمن دونهم ، الذى أرْبى فيه على مُصَنَّف أَبى بكر بن أبى شيبة ، ومُصَنَّف عبد الرزاق بن همام ، ومصنَّف سعيد بن منصور ، وغيرها وانْتَظَمَ (١) عِلمًا كثيراً لم يقع في شي من هذه .

فصارت تَواليِفُ هذا الإمام الفاضل ، قواعد للإسلام لا نظير لها . وكان مُتخيِّراً لا يُقِّلد أحداً ، وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل ، وجارياً في مضمار أبي عبد الله البخارى ، وأبي الحسين مُسلم بن الحجاج النَّيسابورى ، وأبي عبد الرحمن النَّسائي ، رحمةُ الله عليهم .

هذا آخر كلام أبي محمد .

 <sup>(</sup>١) ط.، د: (وأنظم).

<sup>(</sup>٢) على م ، د : «هذا» .

قال أبو سَعِيد بن يونس في تاريخه .

إن بَقِيّ بن خُخلَد مات بالأندلس سنة ست وسَبْعين وماثتين .

وقال أبو الحسن الدَّارقُطنى فى المختلف أنه ماتَ سنة ثلاث وسَبْعين ، وصلى عليه بين الظهر وَالعصر بمقبرة ابن عباس ، ومولده فى رمضان سنة إحدى وَثلاثين رحمه الله ، وقَدْ تَقدم فى اسم محمد بن سَعِيد بالإسناد الذى لاَ شَكَّ فى صحته : أن الأمير عبد الله بن مُحَمد شاَورَ الفُقهَاء ، وفيهم بقى بن خُلد ، فى قتل الزِّنْديق ، فَصَحَّ كونه حَيَّا فى أيام عبد الله ، وكانت ولايته فى سنة خمس وَسبْعين ومائتين وتمادت إلى الثلثمائة .

هكذا أخبرنا أبو محمد ، فيها جمعه من ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس ، وهذا شاهد لصحة قول أبي سعيد ، والله أعلم .

رَوَى عن بقى بن خَلَد جماعة ، منهم : أسلم بن عَبْد العَزيز ، ومحمد بن القاسم بن محمد ، والحَسن بن سَعْد بن إدريس بن رزين الكُتَامى ، من أهل المغرب ، وعلى بن عبد القادر بن أبى شَيبة الأندلسى ، وعبد الله بن يُونس المرادى ، وكان مختصاً به مكثراً عنه ، وعنه انتشرت كُتبه الكِبار ، ولعله آخر من حدث عنه من أصحابه .

أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن<sup>(۱)</sup> القُشيرى النيسابورى ، إجازةً وصلت إليْناً منه ، وقرأته بخط أبى بكر أحمد بن على الحافظ ، فيها حدث به عنه ، قال : سمعت<sup>(۲)</sup> حمزة بن يوسف السّهمى يقول : سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك يقول : سمعت<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن بن أحمد يقول : سمعت أبى يقول .

جاءت امرأة إلى بَقّى بن مخلد ، فَقَالت : إن ابنى قد أُسره الرُّوم ولا أقدر على مال أكثر من دُويرة ، ولا أقدر على بَيعها ، فلو أشرت إلى من يَفديه بشيء

<sup>(</sup>١) ط، د: «هوزان».

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من : ط .

فإنّه ليْسَ لى ليل ولا نهار ، ولا نَوْم ولا قَرَار . فقال : نَعم ، انصرفى حتى أنظر في أمره إن شاء الله . قال : وأطرق الشيخ وحرَك شفتيه . قال : فلبثنا مدة فجاءَت المرأة ومعها ابنها فأخذت تدعو له وتقول : قَدْ رجع ساَلًا ، وله حديث يحدَثك به .

فقالَ الشَّابُ: كُنْتُ في يَدى بعض مُلوك الرَّوم مع جَماعة من الأسارى ، وكان لهُ إنسان يستخدمنا كلّ يوم ، يخُرْجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا ، وعلينا قيودنا فبينها نحن نجىء من العمل مع صَاحِبنا الذى كان يحفظنا ، انفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض ووصف اليوم والساعة ، فوافق الوقت الذى جاءت المرأة ، ودعا الشيخ - فنهض إلى الذى كان يحفظني وصاح على ، وقال : كسرت القيد ، فقلت : لا ، إلا أنه سقط من رجلي . قال : فتحير ، وأحضر صاحبه ، وأحضر الحدّاد ، وقيدوني ، فلما مشيت خُطوات سقط القيد من رجلي ، وتحيّروا في أمرى ، فدعُوا رُهبانهم ، فقالوا لى : ألك والدة ؟ قال : قلت : نعم . قالوا : وافق دعاؤها الإجابة ، وقالوا : أطلقك الله ، فلا يكننا تقييدك ، فزودوني واصطحبوني (١) إلى ناحية المسلمين .

ط، د: (وأصحبون) .

أفسراد

(YAO)

البراء بن عبد الملك البَاجِي . يُكُنَى : أَبَا عمر . من أهل الأدب والفضل . رَوَى عن ثَابت الجُرْجاَني . رَوَى عنه أبو محمد بن حزم .

( FAY )

بيبَشُ بن خَلَف الأنصارى: من أهل مدينة سالم.

ذكره الحميدي.

رَوَى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرىء ، وأبي محمد عبد الله بن سعيد ، وغيرهما .

وكان عنده علم وخَيْر ، وقد حَدَّث وأُخذ عنه .

# حر*ف التاء* من اسمه تمام

(YAY)

تمام بن غَالب بن عُمر اللغوى ، المعروف : بابن التَّيَّان . من أهْل قرطبة ، سكن مُرسية .

يُكْنَى : أبا غَالب .

رَوَى عن أَبِيه غالب بن عَمر ، وأبي بكر الزَّبيدى ، وعبد الوارث بن سُفْيان ، وغيرهم .

ذكره الحميدى ، وقَال : كان إماماً فى اللغة ، وثِقةً فى إيرادها ، مذكوراً بالديانة والعِفَّة والورع . وله كتاب فى اللّغة لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً (١) . وله قصة تدل عَلَى فَضله مُضافاً إلى علمه .

قال أخبرنا أبو محمد بن حَزْم (٢) ، قَال : حَدَّثنى أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، المعروف بابن الفرضى : أنَّ الأمير أبا الجيش مُجاَهد بن عَبْد الله العامرى وجَّه إلى أبى غالب ، أيام غَلبته على مُرْسية ، وأبو غالب ساكن بها ، ألف دينار أندَلُسية ، على أن يزيد فى تَرجمة هذا الكتاب مما ألَّفة تمام بن غالِب لأبى الجيش مُجاَهد ، فرد الدُّنانير وأبى ذلك (٣) ، ولم يَفْتَح فى هذا باباً البتة ، وقال : والله لو

<sup>(</sup>١) م : (واكباراه .

<sup>(</sup>٢) فى هامش : خ : وانظر هذا الغلط العظيم ، وهو بخط الشيخ ، وقد أخذ عنه هذه الصلة جماعة من العلماء ورأوا هذا فيه ، فاما عملوه و لم يتصحوه ، واما جهلوه ، والحكاية أشهر من ذلك ، و لم يحدث ابن حزم قط بها الا عن أبى الوليد عبد الله بن الفرضى ، وكذا فى رسالته : فى فضل الأندلس وعلمائها وتواليفهم . ووقت أخذى هذا الكتاب عنه وغيره عنه لم أكن نظرت فى هذا الفن ولا يسلم أحد من خطل. .

<sup>(</sup>٣) الأصول: (وأبى من ذلك). والفعل متعد بنفسه

بُذِلَتْ لَى الدنيا على ذلك ما فَعَلَتُ ولا اسْتَجَزْتُ الكِذب، فإنى لم أَجْمَعُه له عاصة ، لكن لكل طالب عامّة .

فَاعْجَبْ لَمُمَّةً هَذَا الرئيس وعلوهَا وَاعجب لنفْس ِ هَذَا العالم ونزاهتها(١) .

قال ابن حيان:

وكان أبو غالب هذا مُقَدِّماً في علم اللسان أجمعه ، مُسلَّمة له اللغة ، شارعاً في ذَلك في أفانين من المعرفة ، وله كتاب جامع في اللغة سَمَّاهُ: تلقيح العين ، جَمَّ الإفادة ، وكان بقية مشيخة أهْل اللغة الضَّابطين لحروفها ، الحاذقين لمقايسها ، وكان ثقة صَدوقاً عفيفاً .

وتُوفُّى: بالمرّية في إحدى الجمادين من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) في هامش : خ : وقلت : هذه الحكاية ليست على نص قول أبي محمد ، لكن معناها واحد ، وفي سندها غلط قد بينته في الطرة المقابلة لهذه ، وهي من أوهام الحميدي وتبعه الشيخ، .

### (YAA)

مَّام بن عَفِيف بن ممام الصَّدفي ، الواعظ الزاهد .

من أهل طُلَيْطلَة .

يُكُنَّى: أبا محمد.

أخَذ عن عبدُوس بن محمد ، وأبي إسحاق بن شِنظير وأبي جعفر بن مُيْمون .

وشُهر بالزهد والورّع والصَّلاح وَالعفاف ، وكان يعظ الناس ، ويحضُهم على الخير ، ويَنْدَبُهم إليه . ويدلهم عليه ، وكان متقللًا من الدنيا ، راضياً فى قُوتِه باليسير ، وكان يلبس الصُّوف ، ويجتهد فى افْعَال البر كلها ، ويُعَلم النَّاس أمر دينهم وَما يَلْزَمهم ، ويُخوفهم ويَجتهد فى نُصْحهم . وكان يقول ، إذا سُئل عمن لا يجسن العربية : إذا أعْرَبتم أعْمَالكم ، ما ضَرَّكم كلامكم .

تُوفِّى \_ رحمه الله \_ فى ذى القعدة من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة . ذكره ابن مُطاهر .

### ومن الغرباء في هذا الباب

(YA9)

مًّام بن الحارث بن أسد بن عُفير البصرى .

يُكْنَى : أبا سهل .

قدم الأندلس مَعَ ابنِه سهل ، تأجِرَيْن ، سنة عشرين وأربعمائة .

لهُ رواية عن شيوخ البصرة ، وغيرهم .

وكان ثقة فاضلًا على مذهب أبي حنيفة .

ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ، لقيه بإشبيلية ، وَرَوى عنه ، وقال : أخبرنا أن مولده سن إحدى وخمسين وثلثمائة .

# *هرف الشاء*

### من اسمه ثابت

(Y9.)

قَابِت بن مُحَمد بن وَهب بن عيّاش الأموى.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى بقرطبة عن أبي عيسى اللَّيثي ، وابن السَّليم ، وابن القُوطيَّة ، وابن حارث ، ويحيى بن مُجَاهد(١) ، وإبي نصر مَوْلي الْحَشَنِيّ الزَّاهد(٢) .

وببلده عَنْ أبي محمد البَّاجِي ، وجماعة سَواه .

وكان من أهْلِ الطهارة والعفاف ، والثقة والجهاد في سبيل الله . وكان حافظاً للأخبار ، حَسن الفِهم .

ذكره ابن خَزرج ، وقالَ : أخبرنى أنه ولد فى جمادى الأوّلى سنة ثمان وثلاثين وثلثماثة .

وتُوفُّى بإشبيلية في شعبان سنة ستٍ وعشرين وأربعمائة(٣).

(1PY)

ثابت بن ثَابت البُرْذُلورى:

<sup>(</sup>۱) م : (وابن مجاهد) .

<sup>(</sup>۲) م: وغلام الحشني،

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة جاءت في : م بعد ترجمة (ثابت بن عبد الله) وقبل ترجمة (ثابت بن ثابت) -

من أهل سَرقُسْطة . يُكنَى : أبا محمد .

له رحلة إلى المشرق ، كُتَب فيها عن عبد الوهاب بن على الفَقيه المالكي ، وعن أبى بكر محمد بن على الإمام ، وغيرهما .

حَدَّث عنه أبو حفص بن كرِّيب، وأبو محمد الشارقي.

### (YYY)

ثابت بن عبد الله بن ثابت ابن سَعِيد بن ثابت بن قاسم بن ثابت بن حَزْم ابن عبد الرَّحن بن مُطَرف بن سُلَيمان العوفي .

من أهل سَرقسطة ، وقاضيِها .

يُكْنَى : أبا القاسم(١) .

رَوَى عن أبيه ، عن سلفه ، وقد أُخذَ عنه ببلده . وخَرج عن وطنه حين تغّلبَ العدو عَلَيْه .

وتُوفُّى بقرطبة فى سنة أربع عشرة وخمسمائة .

وكان نبيه البيت والحسب، يُفاخر أهل الأندلس بأوائل سلفه لعلمهم وتفضلهم رحمهم الله .

<sup>(1)</sup> كذا في : خ ، م . والذي في سائر الأصول : أأبا الحسن، .

## ومن الغرباء ( ۲۹۳ )

ثَابِت بن محمد الجُرْجَانِ العَدَوى . يُكْنَى : أبا الفتوح .

قالَ الحُميدى: قَدِمَ الأندلس سنة ست وأربعمائة، وجَال فى أقطار الأندلس، وبَلَغَ ثُغورها(١)، ولقى ملوكَهَا، وكان إماماً فى العربية، متمكناً فى علم الأدب، مَذكوراً بالتقدم فى علم المنطق، دخل بغداد فأقام بها فى الطّلب، وأملى بالأندلس كتاباً فى شَرْح الجمل لأبى القاسم الزَّجاجى

قالَ الحولانى : روَى أبو الفتوح هَذا عن أبى الحسن على بن الحارث ، وأبى أحمد عبد السَّلام البصرى ، وأبى عثمان بن جنى ، وأبى الحسن على بن عيسى الرَّبعى ، ورَوَى كثيراً من الآداب واللغات .

وقرأتُ بخط أبى بكر المصُحفى: قُتل أبو الفتوح ثابت بن محمد الجُرجانى ، رحمه الله ، ليلة السّبت لليلتين بقيتا من المحرم من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، قتله بَاديس بن حَبُوس ، أمير صِنهاجه لتُهمةٍ لحقّتُه عنده في القيام عليه مع ابن عمه ، يدير بن حَبَّاسة .

قال ابن خُزرِج: وَبلغني أن مولده سنة خمسين وثلثماثة.

( Y9 £ )

ثابت الفقيه الصقلي.

دخُل الأندلس.

وقد أِخذ بصقليَّة عن عبد الحق بن هَارون الفقيه ، وغيره .

وقد أُخِذَ عنه بالأندلس .

<sup>(</sup>١) الأصول: وويبلغ الى ثغورها، والفعل متعد بنفسه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في : م . وفي : خ ، ط ، د : ١ انتهى الجزء الثانى ، والحمد لله كثيراً كما هو أهله وصلى الله
 على محمد خاتم أنبيائه وخيرته من خلقه وعلى آله وسلم "

الجرزء الشالث بتجزئة المؤلف



# حرف أنجيم

# من اسمه جعفر ( ۲۹۵ )

جعفر بن أحمد بن عبد الملك بن مروان اللغوي.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا مروان .

ويُعْرَف بابن الغاسِلة .

رَوَى عن القَاضى أبى بكر بن زَرْب، وابن عوْن الله، وابن مُفَرِّج، والْمَعْيْطى، والزُّبَيْدى، وغيرهمْ.

وكان بارعاً في الأدب واللغة ، ومعانى الشعر ، والخبر ، ذا حَظُّ من علم السُّنة .

وتُوفِي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ، ومَولده سنة أربع وخمسين وثلثمائة . ذكره أبوه محمد بن خَزْرج ، ورَوَى عنه .

### (797)

جَعْفَر بن أبى على إسماعيل بن القاسم بن عَيْذُون البغدادى . سكن قرطبة .

رَوَى عن أبيه ، وكان أدِيباً وشاعِراً .

<sup>(</sup>١) قبل هذا في : م : ٩ بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ) .

ذكره الحُميدي.

وقد أخّذ عنه أبو الوليد ابن الفرضي .

(YPY)

جعفر بن محمد بن ربيع المُعافريّ .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي محمد بن عبد الله بن إسماعيل ( بن حَرب )(١) ، وأبي جعفر ابن عوْن الله ، ومحمد بن خليفة ، ونظُراثهم .

ورَحَل إلى المشرق ، وحَدَّث هنالك .

وقد ذكر عنه أبو بكر الخَطِيب فى كتاب جَمع الرُّواةَ عن مالك ، قصة اجتماع مالك مع سُفْيان بن عُييْنة ، وهى طويلة ، حَدَّث بها . الخطيب عن أبى العباس أحمد بن محمد بن زكريّا القسوى (٢) بدمشق ، عن جعفر هذا ، عن أبى محمد بن حَرْب بسنده ، وذكر القصة إلى آخرها .

 $(\Lambda^{PY})$ 

جَعْفر بن يُوسف الكاتب.

قرطبیً .

رَوَى عن أبي العلاء صَاعد بن الحسن اللغوى ، وغَيْره ، أشعاراً وأخْبَاراً .

رَوَى عنه أبو محمد بن حزم .

حكى ذلك الحميدى.

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ .

<sup>(</sup>٣) كذا في: خ. والفسوى ، بالفاء ، نسبة الى فسا: مدينة بفارس . ( لب اللباب : ١٩٧ ، معجم البلدان : ٣ : ٥٩١ ) . والذى في سائر الأصول : « النسوى » بالنون .

(Y99)

جَعْفر بن عبد الله بن أحمد التَّجيبي . من أهْل قُرْطُبَة ، من سِاكني رَبض الرُّصَافة بها .

سَكَن طُليطلة وَاستوطنها .

يُكْنَى : أبا أحمد .

رَوَى عن أبي المُطرّف عبد الرحمن بن مَرْوَان القُنازعي ، تَلا عليه القرآن ، وسَمع منه الحَدِيث ثلاثة أعوام : سنة إحدى عشرة ، واثتنى عشرة ، وثلاث عشرة ، وقرأ الأدب على أبي محمد قاسم بن محمد القرشي المَرواني ، وعلى أبي العاص حكم بن مُنذر بن سعيد ، وَجالسها بمدينة طليطلة .

وأخذ بها أيضاً عن أبي محمد بن عبَّاس الخَطيب ، وأبي محمد الشُّنتجيالي ، وغيرهم .

وكَانَ ثقة فيها رَوَاه ، فاضِلاً مُنقبضاً ، وسَمِع النّاس منه ، ولقيه أبو على الغسّاني بطُليطلة وأخذ عنه بها .

وَأَخبرنا عنه من شيوخنا محمد بُن أحمد الحاكم ، وقال لى غيرَ مرة : قُتل أبو أحمد هذا فى دَاره بطليطلة ظلماً ، ليلة عيد الأضحى سنة خمس وسبعين وأربعمائة .

ومولده سنة ثلاثٍ وتسعين وثلثمائة.

( \*\*\* )

جَعْفر بن مُفرِّج بن عبد الله الحَضرمي.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا أحمد .

كانَ مُتَقدِّماً في علم الطب، مطبُّوعاً فيه، وذا علم بالحساب وفُنونه.

من شيوخه في الحساب: مَسْلمةُ ٱلمَجْرِيطيّ (١) وغيره. رَوَى الطب عن أبيه.

ذكره ابنّ خزرج ، وقَالَ : مولده سنَةَ ثمان وخمسين وثلثمائة .

### $(\Upsilon \cdot 1)$

جَعْفَر بن محمد بن مكّى بن أبي طالب بن محمد بن مُخْتار القَيسي اللُّغوى . من أهْل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أبيه محمد بن مكّى ، ولَزم أبا مروان عبد الملك بن سراج الحافظ ، واختصّ به ، وانتفع بصّحبته .

وقال لى : صحبتُه مدة ، من خمسة عشر عاماً أو نحوها ، وأخذتُ عنه معظم ما عنده .

وأجاز له أبو على الغساني ما رواه .

وأخذ عن أبي القاسم خلف بن رِزْق الإمام .

وكان عالماً بالآداب واللغات ، ذاكراً لهما ، متفنناً لما قيّده منهما ، ضابطاً للحمعيها ، عُنى بذلك العناية التامة ، وجَمع من ذلك كُتباً كثيرة . وهو من بيئة عِلم ونباهة ، وفَضل وجَلالة .

اختلفتُ إليه وقرأتُ عليه وسمعت منه ، وأجاز لى ما رواه وعُنى به بخطّه . وسألته عن مولده ، فقال لى : وُلدت بعد الخمسين والأربعمائة بيسير .

وتوُفّى الوزير أبو عبد الله بن مكّى ، رحمه الله ، ليلة الخميس ، وَدفُن بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ، لتسع بقين من محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ، ودُفن بالرّبض .

<sup>(</sup>١) ط، م، د: «المرجيطي». وما أثبتنا من: خ. والمجريطي، نسبة الى مجريط بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وياء ساكنة وطاء: بلدة بالأندلس. (معجم البلدان: ٤: ٤٢٠) وهي اليوم: مدريد.

ومن شعره يرثى شيخه أبا مروان بن سراج:

انظر إلى الأطواد كيف تَزولُ والحالة العلياءُ كيف تَحُولُ الموتُ حَتْمٌ والنفوسُ ودائعُ والعيشُ بُؤس والمني تضليل

ثم قال :

أودى سِراج الجيروان(١) سراجه ولنُور شَمس المَكرُمات أَفولُ(٢) لو كان علم الدين تبكى عينه لبكى الحديث عليه والتَّنزيل

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) التكملة من هامش: خ.

## ومن الغرباء ( ۳۰۲)

جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف الجُذامي القَيرواني .

وأصله منها ، ومها وُلد سنة أربع وأربعين وَأربعمائة ، وخرج عنها عند اشتداد فتنة العرب عليها سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى الأندلس . واستوطن بَرْجَة (١) ، من ناحية المرية.

يُكْنَى : أَبا الفضل .

وله رواية عن أبيه ، وأخذ عنه ديوان شعره ، وعن القاضى أبى عبد الله بن المرابط ، وأبى الوليد الوَقشى ، وأبى سعيد الورَّاقى ، وغيرهم .

وكان من جِلة الأدباء ، وكبار الشعراء . وكان شاعر وقته غير مدافع ، وطال عمره وأخذ الناس عنه .

وله تواليف حسان في الأمثال والأخبار والآداب والأشعار ، وكتب إلينا بإجازة ما رواه وصّنفه بخطه .

وتوُفِي ، رحمه الله ، عصرَ يوم الثلاثاء منتصف ذى القعدة من سنة أربع وثلاثين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) برجة : مدينة بالأندلس من أعمال البيره . (معجم البلدان : ١ : ٥٥١) .

## من اسمه جهور (۳۰۳)

جَهور بن عَوْن الإشبيلي ، منها . يُكْنَى : أبا بكر .

صحب أبا عمر الخرّاز الزاهِد، وأخذ عنه.

وسَمِع بقرطبة من أبي جعفر عَوْن الله ، وغيره .

وقد حَدَّث عن جَهْور هَذا القاضي يونسُ بن عبد الله ، ووصفه بالثّقة ، وقال : هو من أصْحَابنا .

#### (4.5)

جَهْوَر بن محمد بن جَهْوَر بن عُبَيْد الله بن محمد بن الغَمْر بن يحيى بن الغَافِر ابن أبى عَبْدةَ ، رئيس قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أَبَا الْحَزْمِ .

رَوَى عن أبى بكر عبَّاس بن أَصْبغ الهُمدانى ، وأبى محمد الأصيلى ، والقاضى أبى عبد الله بن مُفَرِّج ، وأبى القاسم خلف بن القاسم ، وأبى يحيى زكريا بن الأشجِّ ، وغيرهم ، وسمع منهم ، وأخذ العلم عنهم .

وقد أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن عتّاب الفقيه ، فقال : نا ثقة من الشيوخ الأكابر ، وهو يَعْنِي أَبا الحزم هذا ، ثم صار تَدبير أمر أهل قُرطبة إلى أبى الحزم فانفرد بالرياسة فيها إلى أن تُوفّى يوم الخميس لسبع بقين من المحرم من سنة خمس وَثلاثين وَأَربعمائة ، وَدُفن بداره ، وَصَّلى عليه ابنه أبو الوليد محمد بن جَهْور ، متولّى الأمر بعده ، وكانت سِنه ، يوم وَفاته ، إحدى وَسبعين سنة ، وكان مَوْلده أول المحرم سنة أربع وستين وَثلثمائة .

#### (4.0)

جهْور بن إبراهيم بن محمد بن خَلف التَّجيبي . من سَاكِني مُوزُورَ (!) يُكْنَى : أبا الحزم .

رَحل إلى مكَّة وحَجَّ ، ولَقَى أبا عبد الله الحسين بن على الطَّبرى ، وسمع منه صَحيح مُسلم ، وأخذ عن غيره هُنَالك أيضاً .

لقيتُه بإشبيلية ، وأجاز لى لَفْظاً مارواه .

وكان رجلًا فاضلًا منقبضاً مُقبلًا على ما يَعنيه .

وتولَّى الصلاة بموضعه ، وأخذ عنه بعضُ أصحابنا .

وتُوفِّي \_ رحمه الله \_ ببلده سنة سّتٍ وعشرين وخمسمائة .

 <sup>(</sup>١) كذا في : خ . وموزور ، اسم مفعول من الوزر : اسم كورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال قرمونة .
 ( معجم البلدان : ٤ : ٦٨٠ ) . والذي في سائر الأصول : «مورور» برائين مهملتين .

# ومن تفاريق الأسهاء

(4.7)

جُمَاهر بن عبد الرحمن بن جُمَاهر الحَجْرى(١).

من أهل طليطلة .

نُكْنَى: أبا بكر .

روَى عن أبي محمد بن عبد الله بن ذُنين ، وأبي محمد بن عبَّاس الخطيب ، وأبي عبد الله محمد بن مُغلس ، ومحمد بن عُمر بن الفخّار ، وأبي بكر بن زُهْرٍ ، وأبي بكر بن خلف بن أحمد ، والقَاضي أبي عبد الله بن الحدَّاء ، وأبي محمد القُشَاريّ ، وغيرهم كثير .

وَرَحل إلى المشرق حاجاً سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة فحج .

ولِقي بمكة : كَريمة المَروَزيَّة ، وسعد بن على الزنجاني ، وغيرهما .

ولقى بمصر أبا عبد الله القُضاعي ، فسمَع منه كتاب الشهاب ، من تأليفه ، وكتاب مُسْند الشهاب ، وكتاب الفوائد للقضاعيّ أيضاً ، وسمع من أبي زكريا البُخاري ، ومن أبي نَصر الشِّيرازي ، وأبي إسحاق الحبَّال ، وَأَبي عبد الله محمد بن عَبْد الولى الأندلسي ، وَغيرهم كثير.

وَلِقِي بِالإسكندرية أبا على حسين بن مُعَافى ، وغيره ، وسمع الناس منه هنالك .

وكان حافظاً للفقه على مذهب مالك ، عارفاً بالفتوى ، وَعقد الشروط وعِللها ، مشاوراً في الأحكام ، عالماً بالنوازل والمسائل ، سريع الجواب إذا سُئل فيهما . وكان حسن الخلق ، كثيرَ التواضع ، وكان له مجلس يناطَر عليه فيه ، ويعظ الناس في آخره ، وتقرأ عليه كتب الزهد والرقائق ، وكانت العامة

<sup>(</sup>١) الحجري ، بسكون الجم ، نسبة الى حجر : قبيلة من حمير : ( لب اللباب : ٧٦ ) .

تجلّه وتعظّمه ، وكان سنيا فاضلًا ، وكان قصير القامة جدًّا .

أخبرنا عنه أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله المعدل ، وأثنى عليه .

قال ابنُ مطاهر: تُوفِي لاثنتي عشرة ليلة خلت من جُمادى الآخرة سنة ستٍ وستين وأربعمائة، وهو ابن ثمانين سنة. وصلّى عليه يحيى بن سعيد الحريرى(١).

ولمَّا خُرِج بَنعشه ازدحم الناسُ عليه حتى صار النعشُ في أكفهم إلى أن وصل إلى قبره مُكفَّناً في حبرة ، ونادَى منادٍ بين يديه : لا يَنالُ الشفاعة إلا من أحب السَّنة والجماعة .

وقَرأْت بخطه ، قال : سَمِعْت أبا نصر أحمد بن الحسين الشَّيرازى الواعظ بمصر يقول : سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الصَّفار بشيراز يقول :

لًا مات أبو العباس أحمد بن منصور الحافظ جاء رجل إلى والدى فقال : رأيت البارحة فى المنام أبا العبّاس أحمد بن منصور ، وهو اقف فى المحراب ، فى جامع شيراز ، وعَليه حلّة وعلى رأسه تاج مُكلِّلٌ بالجوْهَر فقلتُ له : ما فَعل الله بك ؟ قال : غَفَر لى ، وأكرمنى ، وتَوجنى ، وأدخَلنى الجّنة . فقلت : بماذَا ؟ فقال : بكثرة صَلاتى على رسُول الله على .

(٣.٧)

جَابِرُ بن أحمد بن خَلَف الجُّذَامي .

من أهل رَيَّة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

سَمِع بقرطبة : من أبي القاسم حاتم بن محمد ، والقَاضي أبي القاسم سراج ابن عبد الله ، وأبي مروان الطَّبْني ، وأبي عبد الله بن بَقِيّ القَاضي ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) م: «الحديدى».

وتفقُّه عند الفَقِيه أبي عُمر القطَّان .

قالَ لى شيخنا أبو القاسم بنُ بَقِيّ : كان جابر هَذا من أهل المَعْرِفة والذَّكاء والنباهة ، وكان يجلس للوثَائِق بجَوْفِ المسجد الجُامِع بقرطبة ، ثمُ صَار إلى بَطَلْيُوس ، وأخذ النَّاس عنه ، وبها تُوِّفي ، رحمه الله .

قال ابن مدير: وتُوفِّي عند الثمانين وأربعمائة.

 $(\Upsilon^{\bullet}\Lambda)$ 

جَرَّاح بن مُوسَى بن عبد الرحمن الغافي .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا عُبَيْدة .

رَوَى عن أبي عبد الله محمد بن فرج ، وأبي عبد الله بن المحتَسب ، وغيرهما .

وكَانَ<sup>(١)</sup> أديباً ، حافظاً ، حَاذقاً ، يَعلْم العَربية واللغّة والشعر . وكانَ فأضِلا مُقْبلاً على ما يَعنْيه .

وتُوفِّى : في صفر سنَة سبع وخمسمائة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) م: (دينا)

## حرف الحاء

#### من اسمه حسن

 $( \Upsilon^{\bullet} A )$ 

الحسن بن محمد بن عبد الله بن طَوْق التغُلبي .

من أَهْل جيّان .

يُكْنَى : أبا علَّى .

حَدَّث عن وهْب بن مسرَّة ، سَمِعَ منهُ وأَجَازِلهُ ، وعَنْ أَبِي عُمر أحمد بن زكريًّا بن الشَّامة ، وعن أبي عوْن الله ، وغيرهم .

وَكان من قرية بَاغَة<sup>(١)</sup> التَّغلبيِّين .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : قدم علينا طُلَيْطَلة مُرَابطاً ، وكان رجلاً صَالحاً ، وأمْلى عَلينا حكاياتٍ من حِفظه ، وأجاز لنا ، وقَال لنا : وُلدت سنَة ثلاث عُشرة وثلثمائة .

وتُوفِّي \_ رحمه الله \_ آخر يوم من عشر ذي الحجة سنة تسعين وثلثمائة .

("")

الحسن بن إبراهيم الرَّبَاحي (٢) . يُكنى : أبا على .

<sup>(</sup>١) باغة : مدينة بالأندلس من كورة البيرة . ( معجم البلدان : ١ : ٤٧٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) الرباحي ، نسبة الى قلعة رباح ، بفتحتين وآخره حاء مهملة : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة .
 ( لب اللباب : ١١٤ معجم البلدان : ٢ : ٧٤٧ ) .

رَوَى عن أبي الحسن الأنطاكي المُقرىء وغيره . حَدَّث عنه الصَّاحبان .

#### ("11)

الحَسَنُ بن إِسْمَاعيل، المعروف بابن خَيْزُران.

من أهمل مُرِسْية .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

رَوَى عن أبي بكر محمد بن مُعَاوية القرشيّ ، وغَيْره .

حَدَّث عنه أبو عبد الله بن عابد وقال : لقيته بُتدْمِير(١) سنة يَسْع وأربعمائة .

وذَكَر أنه استقضى بالجزائر اعمال بن مُجَاهد، وسَماه: الْحُسَيْن بن إِسْماعيل، وهو الصّواب، إن شَاء الله.

#### (TIT)

الحَسَ بن حَفْص .

يُكْنَى : أبا على .

أندلسيّ .

حَدَّث في الغُربة عن أبي عبد الله الحُسَيْن بن عبد الله المفلِحي (٢) لقيه بالأهواز.

حَدَّث عنه بَنيسَأبور أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف اَلمُغْربي (٣) ، نزيل نَيْسَأبور

ذكر ذَلِك الحمَيْدي ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) تدمير ، بالضم ثم السكون وكسر الميم وياء ساكنة وراء : كورة بالأندلس شرقى قرطبة ( معجم البلدان :

<sup>. ( 8 ) : 1</sup> 

<sup>(</sup>٢) المفلحي ، بالضم نسبة الى مفلح : جد . ( لب اللباب : ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) م: « المقرىء ».

#### (414)

الحسن بن أيُّوب بن محمد بن أيوب الأنصارى .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا على .

ويعرف: بالحدّاد.

رَوَى عن أبي عيسى الليشى ، وأبي على البغدادى ، وأحمد بن ثَابت التَّغلبي ، ومحمد بن عُبَيْدون ، وغيرهم .

وتفقّة عند القاضي أبي بكر بن زَربٌ ، وجمع مَسَائله في أربعة أجزاء .

رَوَى عنهُ جماعة من كبار العلماء ، منهم : أبو عُمر بن مهدى . وقال : كان من أهل العلم بالمسائل والحديث ، مُقدَّماً فى الشُّورى على جميع أصحابه لسِنّه ، رَاوية للحديث واللغات ، وإفر الحظّ من الأدب ، حسنَ الشعر فى الزَّهْد والرثاء وشِبهه ، ذَا دِينٍ وفَضْل .

وُلد في المحرم سنة ثمانٍ وثلاثين وثلثمائة .

وتُوفِّى ، ودُفن ضحوة يوم السَّبت خلف باب القَنطرة ، في رَمضان سنة خمس وعشرين وأربعمائة .

#### ( 414 )

الحَسنُ بن بَكر بن عُرَيْب القيسى السَّماد .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

صحب أبا محمد الأصيلي ، وأخذ عنه ، وأبًا عُمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي ، وغيرهما .

وكان وَرَّاقاً ، كتب علماً كثيراً ، وسمعَ الحديث فاتَّسع وَلمْ يزلَ يطلبُ العلم إلى أن تُوفِّ يومَ الثلاثاء لأربع بقين من صَفر من سنة خمس وثلاثين

وأربعمائة .

ودُفِن عقبرة أم سلمة .

ومولده سنة أربع وخَمْسين وثلثمائة.

ذكره ابن حيان .

(410)

الحَسَن بن محمد بن مُفرج بن حمّاد بن الحسين المعَافري .

يعرف: بالقُبشي (١).

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

صَحب أبا محمد الأصيلي ، وأخذ عنه ، وأبا عمر أحمد بن عبد الملك(٢) .

رَوَى عن أبي جعفر بن عَوْن الله ، وأبي عبد الله بن مُفرج ، وَأبي محمد القلَعى ، وأبي عبد الله بن أبي زَمنَيْن ، وَعَبّاس بن أصْبَغ ، والقاضى عبد الرحمن بن فُطيْس ، وابن الهِنْدى [ وغيرهم كثيراً ] (٢) .

وعُنى بالحديث وَرِوَايته عن الشيوخ وسَماعه منهم ، وتقييد أخبارهم ، وجمع كتاباً سماه كتاب (٣) الاحتفال في تاريخ أعْلام الرجال ، في أخبار الخلفاء ، والقضاة والفقهاء ، وقد نلقتُ منه كِتَابي هَذا ما نسبته إليه ، ونقلته من خطه ، وقرأتُ بخطه في آخره : ابتدأتُ بالاحتفال في أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء ، رحمنا الله وَإِياهم ، في المحرم سنة سبع عشرة وأربعمائة بمُرسية ، في دار (بني) صفوان ، بربض بني خطاب ، قرب المسجد الجامع ، فتم بحمد الله وعونه للنصف من المحرم من سنة عشرين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) القبش ، نسبة الى قبش ، بضم القاف وتشديد الباء وفتحها والشين معجمة : مدينة غربي قرطبة ( معجم البلدان ٤ : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ ، ومعجم البلدان . والذي في سائر الأصول : 1 بكتاب ؛ .

وتُوفِی بعد الثلاثین وأربعمائة . ومولده سنّة ثمان وأربعین وثلثمائة . ذکر مولده ابنُ خَزْرج ، وروی عنه . (۳۱۲)

> حَسَنُ بنُ محمد بن ذَكُوان . من أهل قُرْطبَة . يُكْنَى : أبا على .

استَقْضَاه أبو الوليد محمد بن جهور بقرطبة ، ورقّاه إليها من أحكام الشرطة والسّوق ، ولم يكن عنده كبير علم ، وإنما كانت أثرة آثره بها.، ثم صَرفَه عن أحكام القضاة لأشْياء ظهرت منه ، وبقى كذلك معطلًا فى دَاره ، مُحَرَّجاً عليه الحروج منه ، إلا إلى المسجد خاصّة ، إلى أن توفّى عشى يوم الشّلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ، ودُفِن بمقبرة ابن خازم .

وكانتُ سنه بضعاً وثمانين سَنة ، وكانت مدة عَمله في القضاء أربع سنين وأحد عشر شهراً وَثمانية عشر يوماً.

( TIV )

الحَسَنُ بنُ مالك .

من أهل بَجّانة .

يُكْنَى : أبا على .

كان من أهل الجَلالة والصَّلاح والخطابة .

وتُوفِّي سَنَة ستٍ وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

 $(\Upsilon 1 \Lambda)$ 

الحَسَنُ بن محمد بن الحسن النباهي .

من أهل مالقه .

بُكْنَى : أبا على .

استقضى بغرَناطة ، وكانَ من أهل النباهة والجلالة .

وتُوفِّي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

(414)

الحسن بن عُبيد الله الحضرمي المقرىء.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا على

روى عن أبى القاسم بن عبد الوهاب المُقرىء ، ووّجه (١) به إلى غرناطة ، وأقرأ النَّاس بها ، ثُمّ عُزل عنه ، وأقرأ النَّاس بالمسجد الجامع منها إلى أن تُوفَّ سنة ستٍ وثمانين وأربعمائة .

أخْبَرنا عنه أبو الحسن على بن أحمد المقرىء .

( TT · )

الحَسَن بن محمد بن يحيى بن عَلْيم .

من أهل بَطَليُوس.

يُكْنَى : أبا الحزم .

أخذ ببلده عن أبى بكر محمد بن موسى بن الغراب كثيراً ، وعن غيره من الشيوخ .

وَكَانَ مَقَدُّماً في علم اللغة والأدب والشعر، وله شرح في كتاب أدب

<sup>(</sup>١) م : ﴿ وَوَجِهُ النَّاسِ ﴾ .

الكتاب لابن قُتَيْبة أخذ الناس عنه .

وقد أسند عنه أبو على الغَسَّاني في غير موضع من كتبه ، ورأيْتُ ذَلك يخطّه .

( TT1 )

الحَسَن بن على بن محمد الطائي .

من أهل مرسية .

يُكْنَى : أبا بكر .

ويعرف: بالفقيه الشاعر، لغلبة الشِّعْر عليه.

رَوَى عن أبي عبد الله بن عتاب ، وأبي عمر بن القطّان ، وأبي محمد بن المأمُوني ، وأبي بكر بن صاحب الأحْبَاس ، وأبي العبّاس العُذرَى ، وابن بَدْر ، وابن مُغيث ، وابن آرفع رَأسَهُ ، وغيرهم .

وجالس أبا الوليد بن ميقل ، ولم يسمع منه شيئاً .

وكان مُشاركاً في علوم ، قائلًا للشعر ، وله كتاب في النحو سماه : المُقنَّع في شرح كتاب ابن جني ، وغير ذلك من تواليفه . وتُوفِّي في رمضان سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة .

ومولده سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

 $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ 

الحَسَن بن عُمر بن الحسن الهوَزَن(١).

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه ، وَأَبي محمد عبد الله بن على الباجي ، وأبي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الهوزنى ، نسبة الى هوزن ، بالفتح ثم السكون وفتح الزاى ونون : حى من اليمن يضاف إليه مخلاف باليمن . ( معجم البلدان : ٤ : ٩٩٦ ) .

منظور (والقاضي أبي بكر بن منظور)<sup>(۱)</sup>، وغيرهم.

ورحل إلى المشرق وحَجّ .

وسَمِع بالمُهدية من أبي بكر عبد الله بن محمد القرشي .

وبالإسكندرية من أبي عبد الله محمد بن منصور الحَضرمي ، ومن أبي القاسم مَهْديّ بن يوسف الوراق .

وبمصر من أبي عبد الله محمد بن بركات.

وأجاز له أبو محمد بن الوليد، وأبو عمر بن عبد البر.

وكان فَقِيهاً ، مُشَاوراً ببلده ، عَالياً في رِوَايته ، ذَاكراً للأخبار والحكايات ،

حسنَ الإيراد لها ، رَحل النَّاس إليه وسمعوا منه .

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ فى ذى القعدة من سنة اثنتى عشرة وخمسمائة . ومولده سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

#### **( 414 )**

الحَسَن بن أحمد بن عبد الله بن مُوسى بن غلوز الغافقي .

من أهل مَيُورْقَة .

يُكْنَى : أبا على .

دَخَل بغداد ، وأخذ بها عن أبي الحسين المبَارك بن عبد الجبار الصَّير في ، وأبي الفوارس الزِّينبي (٢) وغيرهم . سَمِعت شيخنا أبا بكر بن العَربي يصفه بالنَّبل والذكاء ، والدِّين وَالفضل والعفاف ، ويذكر أنه صحمه هُنالك .

وقد حَدَّث وأخذ النَّاسُ عنه .

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ ، وهامش : م .

<sup>(</sup>٢) الزينبي ، نسبة الى زينب بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . ( لب اللباب : ١٢٩ )

## ومن الغرباء ( ۳۲٤ )

الحسن بن على الفَاسى . يُكنَى : أبا على .

ذكره الحُميدى وقالَ: كان من أهل العلم والفَضْل ، مع العقيدة الخالصة ، والنية الجميلة ، لم يَزَل يطلبُ ويختلف إلى العلماء عُحتسباً حتى ماتُ .

قال أبو محمد على بن أحمد: قلت لَهُ يوماً: يا أبا على: مَتَى تنقضى قراءتك على الشيّخ ؟ - وأنا حينئذ أريد سماع كتاب آخر من ذلك الشيخ - فَقَال لى: إذًا انقضى أجلى. فاستحسنتُها منه.

قال أبو محمد : وكان ـ رحمه الله ـ ناهيك به سَروًا ، وَدِيناً ، وعقلًا ، وَوَرِيناً ، وعقلًا ، وَوَرِعاً ، وتَهذِّيباً ، وحُسْنَ خُلُق .

## من اسمه حسين (440)

الحُسَينُ بن أبي العافية الجنْجَيالي(١) . قدم طُلَيْطلة مُرَابطاً .

يُكْنَى : أبا على .

حَدُّث عن أبي الْمُطّرف بن مدراج ، وغَيْره . وكان شَيْخاً صالحاً .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : تُوفِّى سَنة ثلاث وثمانين وثلثماثة . ( 447)

الحُسَين بن حَيّ بن عبد الملك بن حَيّ بن عبد الرحمن بن حَيّ التّجيبي . من أهل قُرْطية .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

ويعرف: بالحُزُقّة.

وأمه بنت الحسن بن سعَد ، مولَى رسول الله ﷺ .

رَوَى عن أبي عيسى اللَّيثيّ ، وابن القُوطيَّة ، وأحمد بن ثَابت التَّغلِبي ، ومحمد بن أحمد بن خالد ، وغَيْرهم .

وشَاوره القَاضي محمد بن يَبْقَى بن زَرْب ، فصار صدراً في المفتين بِقُرْطبة . وكانَ حافظاً للمسائل على مذهب مَالك ، ذاكراً لأصولها .

ورحُل إلى المشرق سنة ثمان وأربعين وثلثمائة .

وحَج ثلاث حَجَّاتٍ ، وأخذ عن أبي بكر الآجُرّى كثيراً من تصانيفه ، وتردّد فيها ستة أعوام .

<sup>(</sup>١) الجنجيالي ، نسبة الى جنجيال ، بكسر الجيمين وبعد الثانية ياء وألف ولام : بلد بالأندلس . (لب اللياب ٢ : ٢ ، معجم البلدان : ٢ : ٢

وولى خُطة الوثَائق السلطانية فى صدر دولة المظفر عبد الملك بن أبى عامِرٍ ، واستُقْضى بباجة ، وأشْكونيه (١) ، ثم بمدينة سَالم ، ثم بجيّان .

وكانَ باراً بمن قصده أوْ جَالسه ، كريمَ العناية بمن استعان به أو توسَّل بسببه ، له في ذلك أخبار مشهورة . وكان حَرِج الصَّدر .

وتُوفِّى فى صدر الفِتنة الْبَربريَّة يوم الخميس لثمانٍ خلون من ذى القعدة سنة إحدى وَأربعمائة بعد اختفاء ومحنة عظيمة نَالته.

ودُفن بمقبرة قُرَيش .

وكان مولده سنة ستٍّ وثلاثين وثلثمائة .

وكان قَصِيرِ القامة جداً .

#### ( TTV)

الحُسَين بن إسماعيل بن الفضل العُتَقى .

من أهل مُرْسية .

له رحلة إلى المشرق ، لقى فيها أبا محمد بن أبي زَيد ، وغيره ، وأبا الحَسَن طاهر بن غَلبون .

وكانَ عالمًا بالأخبار والإعراب والأشعار .

وتُوفِّى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

#### (TTA)

الحسَينُ بن عَاصم .

من أهل العِلم والأدب.

 <sup>(</sup>۱) م ، ط ، د ، أشكية ، . ومأثبتنا من : خ ، ومعجم البلدان .
 ( ) ، ۲۸۱ ، ۳ : ۳۱۲ ) . وأشكونية ، بالفتح وكسر النون وياء مفتوحة : ولاية بالأندلس .

لَهُ كتاب المآثر العامريّة في سِير المنصور محمد بن أبي عامر وغَزَواته وأوقاتها .

ذكره أبو محمدٍ على بن أحمد .

حَكاه الْخُمَيْدي .

( TT9 )

حُسين بن عبد الله بن حُسين بن يعقوب.

من أهل بَجَّانة .

يُكْنَى : أبا على .

رَوَى عن أبي عُثْمان سعيد بن فَحْلون ، وغيره .

رَوَى عنه الحَولاني ، وقَالَ : كان قديمَ الطَّلب ، وكثير السماع ، من أهل العلم والتقدّم في الفهم ، وأسنّ وعُمّر طويلًا ، وقاربَ المائة سنة ، واحتيج إليه ، وتُكرِّر عليه .

ورَوَى عنه أيضاً أبو عبد الله بن عابد ، وأبو العباس العُذرى ، وأبو بكر المصحفى وغيرهم .

ومولده سنة ست وعشرين وثلثمائة .

وتُوفِّى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

ذكر تاريخ وفاته ابنُ مُدير .

( 44.)

حسين بن محمد بن غسان .

من أهل إلبيرة .

يُكْنَى : أبا على .

رَوَى عن ابن أبي زَمَنِين ، وغيره .

رَوَى الناسُ عنه كثيراً .

وتُوفِّى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير.

( TT1 )

حُسَين بن عيسى بن حسين الكلبي .

قاضي مالقَة .

يُكْنَى : أبا عليّ .

ويعرف: بحسّون.

رَوَى بالمشرق عن أبى الحسن على بن إبراهيم النَّحوى الحَوفى ، وأبى ذرَّ الهَرَوى ، وغيرهما .

وكان فقيه مالقَه وكبيرها ، أصله من جُراوَة(١) .

وكان أبو ذَرِّ إذا سُئل بحضرته أحال عليه في الجواب.

حدث عنه أبو المطّرف الشعبي ، وأبو عبد الله بن خليفة ، وغيرهما . وتوفّي صدر سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة .

قال الشعبى : وكان فقيهاً في المسائل ، حافظاً لها ، عالماً بأصولها ونظائرها ما رأيت مثله في علمه بها .

#### ( TTT )

الحسين بن محمد بن مُبَشِّر الأنصارى المُقرىء.

من أهل سَرَقُسطة .

يُكْنَى : أبا على .

ويُعْرف: بابن الإمام.

 (١) جراوة ، بالضم : ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط ، وهي أيضا : موضع بافريقية بين قسنطينة وقلعة بني حماد . ( معجم البلدان : ٢ : ٢٤ ) .

ومن هذه الأخيرة كان صاحب هذه الترجمة ، يؤيد هذا ماجاء بهامش : خ : ﴿ قلت : جراوة التي أصلة منها هي بين تلمسان ... وعقبه بها مشهور ، أخبرني بذلك أهل ذلك الموضع » .

أخذ القراءة عن أبي عمرو المقرىء، وأبي على الإلبيري، وأبي على البغدادي المقرىء، وغيرهم.

ورحل إلى المشرق ورَوَى عن أبي ذرّ ألهرَويّ ، وإسماعيل الحَدَّاد المُقرىء ، وغيرهما .

وأقرأ الناس القرآن ، وكان خيراً فاضلًا . وتوفّى سنة ثلاثٍ وسبعين وأربعمائة .

#### ( """)

حسين بن محمد بن أحمد الغسّاني .

رئيس المحدِّثين بقرطبة .

يُكْنَى : أبا على .

ويعرف: بالجيّان (١) وَليس منها إنما نزلها أبوه في الفتنة، وأصلهم من الزّهراء.

رَوَى عن أبي العاصى حكم بن محمد الجُذامى ، وأبي عمر بن عبد البّر ، وأبي شاكر القَبْرى ، وأبي عبد الله محمد بن عتّاب ، وأبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي عمر بن الحدّاء القاضى ، وأبي مَرْوان الطَّبْنى ، والقاضى سِراج بن عبد الله وابنه أبي مروان ، وأبي الوليد الباجى ، وأبي العباس العُذرى ، وجماعة غيرهم يكثر تعدادهم ، سمع منهم ، وكتب الحديث عنهم .

وكان من جَهابذةِ المُحدِّثين ، وكبار العلماء المُسندين . وعُني بالحدث وكتبه وروَايته ، وضَبطه ، وكان حسن الخط ، جيد الضبط ، وكان له بَصر باللغة والأعراب ، ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب ، وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقته .

ورحل الناس إليه وعوَّلوا في الرواية عليه ، وجلس لذلك بالمسجد الجامع

<sup>(</sup>١) هامش : خ : ( قال الحافظ أبو محمد بن موسى : سمعت الحافظ أبا على يقول غير مرة : ( لا أحلل من دعاني بالجياني ) .

بقُرطبة ، وسمع منه أعلام قُرْطبة وكبارُها وفُقهاؤها وجلّتها . وأخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا ، ووصفوه بالجلالة والحِفظ والنباهة ، والتواضع والتصاون(١) .

وذكره شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، فقال : كان من أكمل من رأيت علماً بالحديث ، ومعرفة بطرقه ، وحفظاً لرجاله ، عانى كتب اللغة ، وأكثر من رواية الأشعار ، وجمع مِن سعة الرواية ما لم يجمعه أحد أدركناه ، وصحح من الكتب ما لم يصححه غيره من الحفاظ ، كتبه حجة بالغة .

وَجْمِع كَتَابًا فِي رَجَالَ الصَّحيحين سماه : بتقييد المهمل ، وتمييز المشكل ، وهو كتابٌ حَسنٌ مُفيدٌ ، أخذه الناس عنه ، وسمعناه على القاضي أبي عبد الله ابن الحاج عنه .

قرأت بخط أبى على \_\_ رحمه الله \_ فى كتابه : أنا حكم بن محمد ، قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن رزيق ، قال : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البغدادى الورّاق ، قال : سمعت ابن الأصم يقول : سَمِع أبى يقول : إذ رأى أصحاب الحديث :

أهلًا وسهلًا باللّه في الله في الله في الله في الآلاء أهلًا بقوم صالحين ذوى تُقى غُرِّ الوجوه وزيْن كل مُلاء أهلًا وسهلًا باللّه باللّه أعلًا وسهلًا باللّه نوى الوجوه وزيْن كل مُلاء أهلًا بقوم صالحين ذوى تُقى غُرِّ الوجوه وزيْن كل مُلاء أهلًا بقوم علم النّبي مُحَمَّدٍ ما أنْتم وسِوَاكم بِسواء يا طَالبي عِلْم النّبي مُحَمَّدٍ ما أنْتم وسِوَاكم بِسواء

وتوفّى أبو على \_ رحمه الله \_ ليلة الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة ، ودُفن يوم الجمعة بمقبرة الرَّبض عند الشريعة القديمة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ ، م . وتصاون : تكلف صيانة نفسه من المعايب ونحوها والذي في سائر الأصول : « والصيانة » .

ومولده فى المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . وكان قد لزم داره قبل موته بمدةٍ لزمانة لحقتْه . ( ٣٣٤)

حُسَين بن محمد بن فِيَّره بن حَيُّون بن سُكَّرة الصّدف . من أهل سَرقُسْطة سكن مُرْسية .

يُكْنَى : أبا على .

رَوَى بَسَرَقُسطة عن أبي الوليد سُلَيمان بن خَلف البَاجي ، وأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل ، وغيرهما .

وسَمِعَ ببلنسية من أبي العباس العُذري.

وسمع بالمرّية : من أبي عبد الله محمد بن سَعدون القَرويّ ، وأبي عبد الله الرابط ، وغيرهما .

وَرَحَل إلى المشرق أولَ محرم سنة إحدى وثمانين وأربعمائة في البَحرُ وحَجَّ من عامه .

ولقى بمكة أبا عبد الحُسنين بن على الطَّبَرى إمام الحرمين، وأبا بكر الطَّرْطُوشي (١) وغيرهما.

ثمّ صار إلى البصرة فلقى بها أبا يَعْلى المالكى ، وأبا العباس الجُرجّانى ، وأبا القاسم بن شعبة ، وغيرهم .

وخرج إلى بغداد فسمع بواسِط من أبى المعالى محمد بن عبد السلام الأصبهاني ، وغيره .

ودخل بغداد يوم الأحد السادس عشر من جُمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين فأطالَ الإقامة بها خمس سنين كاملة ، وسَمِع بها من أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرون ، مُسْنِد بغداد ، ومن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصَّيْرفي ، وأبي عمد رِزق الله بن عبد الوهاب التَّميمي ، وأبي الفوارس طِرَاد ابن محمد الزَّينبي ، وأبي عبد الله الحُميدي ، وتفقّه عند الفقيه أبي بكر

<sup>(</sup>١) الطرطوشى : نسبة إلى طرطوشة بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة ثم واو ساكنة وشين معجمة ؛ مدينة بالأندلس تتصل بكور بلنسية . ( لب اللباب : ١٦٨ ، ومعجم البلدان : ٣ : ٢٩٥ )

الشَّاشي ، وغيره .

وسِمِعَ من جماعة سوِاَهم من رجال بغداد ، ومن القادمين عليها أيام كونه بها ،

ثم رحل عنها في جمادى الأخرة سنة سبع وثمانين

فسمع بدمشق من أبى الفتح نصرِ بن إبراهيم المقدسيّ ، وأبى الفرج سهل ِ ابن بشر الاسفراينيّ ، وغيرهما

وسَمِعَ بمصر من القاضى ابى الحسن على بن الحسين الخِلعى ، وابى العبَّاس أحمد بن إبراهيم الرَّازى ، وأجاز له بها أبوإسحاق الحبّال ، مُسْنِد مِصر فى وقته ومُكْثرها .

وسَمِعَ بالإسكندرية من أبي القاسم مهدى بن يونس الورّاق ، ومن أبي القاسم شُعيب بن سعيد ، وغيرهما .

وَوَصل إلى الأندلس فى صَفر من سنة تسعين وأربعمائة ، وقصد مُرْسية ، فاستوطنها وقعد يُحدِّث الناس بجامعها ، ورَحل الناسُ من البلدان إليه ، وكثر سماعهم عليه

وكان عالماً بالحديث وطُرقه ، عارفاً بعلله وأسهاء رجاله ونَقلَتِه ، يُبْصر المعدَّلين منهم والمجرحين ، وكان حسنَ الخطَ ، جيد الضبط ، وكتب بخطه علماً كثيراً وقيَّده ، وكان حافظاً لمصنفات الحديث ، قائماً عليها ، ذاكراً لمتونها وأسانيدها ورُواتها ، وكتب منها صحيح البخارى في سِفْر ، وصحيح مسلم في سِفْر ، وكان قائماً على الكتابين مع مصنف أبي عيسى الترمذيّ . وكان فاضلاً ديناً متواضعاً حلياً وقوراً عاملًا عالماً .

واستقضى بُرُسية ، ثم استعفى من القضاء ، فأعفى ، وَأقبل على نشر العلم وبثّه ، وكتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه فى ذى الحجة سنة اثنتى عشرة وخمسمائة ، وهو أجلّ من كتب إلينا من شيوخنا ممن لم ألقه .

أخبرنا القاضى أبوعلى مكاتبة بخطه ، وقرأته على القاضى أبى بكر محمد ابن عبدالله النّاقد قالا : أنشدنا الشيخُ الصالح أبوالحسين المباركُ بن عبدالجبار الصّير في ببغداد ، قال : أنشدنا أبوعبدالله محمد بن على الصورى لنفسه :

قل لمن أنكر الحديث وأضحى عائباً أهله ومَنْ يَدَّعيهِ أبعلم تقولُ هذا أبن لى أمْ بَجَهل فالجهلُ خُلقُ السَّفيهُ أيعاب الذين هم حَفظوا الدِّ يسن مسن التَّرهاتِ والتَّمْويه وإلى قَولهم وما قد رَووَهُ رَاجعٌ كُل عالم وفقيه واستُشهد القاضى أبوعلى رحمه الله ، في وقعة قَتَندَة (١) بثغر الأندلس يوم الخميس لستِ بقين من ربيع الأول من سنة أربع عشرة وخمسمائة ، وهو يومئذ من أبناء الستين حجمه الله وغفر له .

 <sup>(</sup>١) قتندة : بلدة بالأندلس ثغر سرقسطة ، كانت بها وقعة بين المسلمين والافرنج ( معجم البلدان : ٤ :
 ٣٧ ) .

### ومن الغرباء ( ٣٣٥ )

حسين بن محمد بن سَلمون اَلمسبلي(١) يُكنىَ أبا على .

أصله من العُدُوة ، وولاهُ سليمان بن حَكَم أميرُ البرابرة الشَّورى بقُرطبة . وكان حسن التفقَّه ، وقد نُوظر عليه في المسائل ، وكان لا يُحسن سواها ، وكان عفيفاً متواضعاً

وَتُوفَى آخر شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة العبّاس ، وصلى عليه القاضي المصروف أبوبكر بن ذكوان .

#### ( ٣٣٦)

الحسين بن الحسن بن أحمد بن الفتح الدِّمياطي الواعظ يُكني : أبا عبدالله .

قدم الأندلس ، وحَدَّث بطليطلة عن أبي إسحاق الشيِّرازي الفقيه ، وأبي بكر الخطيب ، وَغيرهما

ثم صار إلى بطليوس ، وَلقيه بها أبوعلى الغسَّان ، وأخذ عنه سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة

وأخبرنا عنه غَيْرُ واحد ممن لقيناه .

وقرأت بخطه: نا أبوالحسن سهلُ بن محمد بن الحسن الصَّوفى الأديب، وقال: نا أبوعبدالرحمن السَّلْمى، قال: سمعت أبا العباس محمد بن الحسن ابن الخشَّاب يقول: سمعت ابن الأعرابي يقول: كان أبوحاتم العطَّار البَصْرى إذا رأى الصوفية، وعليهم ألمرَقَّعات والْفوَط يقول: يا سادتى نشرتُم أعلامَكم، وضربتم طبولكم، فياليت شعرى عند اللقاء، أيّ رجال تكونون!

 <sup>(</sup>١) المسيلى ، نسبة الى المسيلة ، بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة ولام : مدينة بالمغرب ، تسمى : المحمدية
 ( معجم البلدان : ٤ : ٣٤٥ ) .



#### من اسمه حکم

#### ( TTV )

حَكَمُ بن محمد بن حكم بن زكريًا بن قاسم الأموى الأطروش . من أهل قرطبة يُكنَى : أيا العاصى .

رَوَى بِالمُشْرِق عن ابن النجَّاس النحوى ، وابن حَيِّوية ، ومُؤمِّل ، وأبى قتيبة ، وابن خَروف ، وابن أبى الموت ، وغيرهم

رَوَى عنه جماعةً من كبار المحدثين ، منهم : أبو عمرو المقرىء ، والصاحبان وقالا : مولده فى رجب لخمس عشرة ليلة خلت منه من سنة ثلاث عشرة وثلثمائة وتوفّى فى نحو الأربعمائة .

#### (TTA)

حَكَمُ بن محمد بن إسماعيل بن داودَ القَيسي السَّالمي من ساكني سَرَقُسْطة يكني : أبا العاصي .

رَوَى بالمشرق عن أبي محمد الحسن بن رشيق العدل ، وغيره وسمع من جماعة من رجال الأندلس وكان زاهداً ورعاً ، وكان يتولى الصلاة بجامع سَرَقُسطة

حَدَّث عنه الصاحبان ، ووضَّاح بن محمد اَلسَرقُسطى ، وَذكر أَنه تُوفَى سنة تسع وتسعين وثلثمائة

#### ( ٣٣٩ )

حَكَم بُن منذْر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالله ابن نجيح

من أهل قرطبة

يُكْنَى : أبا العاصي

وهو ولد قاضي الجماعة مُنذر بن سعيد.

رَوَى عن أبيه ، وعن أبي على البغدادي ، وغيرهما

ورحل إلى المشرق، وأخذ بمكة عن أبي يعقوب بن الدخيل، وغيره.

رَوَى عنه أَبوعُمر بن عبدالبر، وأبوعمر بن سُمَيق، والبشكلاريُ ﴿ وَعَيرِهِم .

قال أبوعلى : سمعت أبا أحمد جعفر بن عبدالله يقول : كان حكم بن منذر من أهل المعرفة والدَّكاء ، مُتَّقد الدِّهن ، طَوْدَ عِلْم في الأدب لايُجارَى . سكن طليطلة مدة

تُوفِّي بمدينة سالم في نحو سنة عشرين وأربعمائة

ذكر وفاته ابن مُدير .

وأنشدنى أبوبحر الأسدى ، قال : أبوعُمر النَّمرى ، قال : أنشدَنى حكم ابن مندر لنفسه :

وكُنتم أخّلاثي الذين أُعِدّهُم لِصَرف زمانٍ إنْ أَلمّ بِداهِيَهُ فَأَخْلفْتُم ظَنيّ بكُم فَقلَيتُكُم فَنَفْسى عَنكم آخرَ الدَّهْر سالِيهُ

( 48+ )

حَكم بن أحمد بن عيسى البَهْرائي (٢) الطّالقي (٦) من أهل إشبيلية يُكنى: أبا العاص .

رَوَى عن أبي الحسن الأنطاكي وغيره .

<sup>(</sup>۱) البشكلارى : نسبة إلى بشكلار بالضم : من قرى جيان . ( لب اللباب : ۳۹ ، معجم البلدان : ۱ : ٦٣٤ )

<sup>(</sup>٢) البهرائي ، بالفتح وراء ، نسبة الى بهراء : قبيلة من قضاعة . ( لب اللباب : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الطالقي ، نسبة الى طالقة : من أعمال أشبيلية بالأندلس . ( معجم البلدان : ٣ : ٤٩٤ ) .

ورحل إلى المشرق، وحج سنة تسع وأربعمائة، وأخذ عن أبي الحسن ابن جَهْضَم، والطُّرسوسي، وغيرهما

وتُوفُّى سنة ست وعشرين وأربعمائة .

ومولده سنة خمس وخمسين وثلثمائة .

ذکره ابن خزرج ، وروی عنه .

( 481 )

حكم بن محمد بن حكم بن محمد الجذامي

يعرف: بابن إفرانك

من أهل قُرْطبة

يُكنى : أباالعاصى .

رَوَى بقُرطبة عن أبى بكر عبّاس بن أصبغ الهُمدانى ، وأبى القاسم خلف ابن القاسم الحافظ ، وعبدالله بن إسماعيل بن حرب وعبدالله بن محمد بن نصر الحديثى ، وأبى محمد بن أسد ، وأبى الفضل أحمد بن قاسم البزّاز ، وهاشم ابن يَحْيى البطليوسى ، وأبى عمر الإشبيلى الفقيه ، وأبى عبدالله بن العَطّار ، وآخرين

ولقى بطليطلة عَبْدوس بن محمد ، وغيره من رجال الثغر .

ورَحَل إلى المشرق سنة إحدى وثمانين وثلثماثة

وحج ، ولقى بمكة : أبا القاسم السَّقَطى المكَى ، وأَبا الفضل أحمد بن أَبِي عَمْران الْهَروى ، وأَبا يعقوب بنِ الدَّخيلِ ، وأخذ عنهم

وكتب بمصر عن أبي بكر بن البنّاء ، وأبي إسحاق إبراهيم بن على التمّار ، وأبي محمد بن النحاس .

وقرأ القرآن على أبي الطيب عبدالمنعم بن عُبَيْد الله بن غَلْبون اَلمقرىء ولقى بالقيروان أبا محمد بن أبي زَيْد الفقية ، فأخذ عنه وأجازه ، وأبا جعفر أحمد بن ثابت بن دَحْمُون . ورَوَى عن حَكَم هذا جَمَاعة من كبار المَّحدثين . منهم: أبو مروان الطّبني ، وأبوعلى الغسّاني ، وقال : كان رجلاً صالحاً ، ثقة فيها نقل ، مُسنِداً ، وعَلت روايتهُ لتأخر وفاته . وكان صَليباً في السّنة ، متشدداً على أهل البدع ، عفيفاً ورعاً ، صَبوراً على القلّ(١) ، طيّب الطعمة ، مَتين الديانة ، رافضاً للدنيا ، مهيناً لأهلها ، مَنقبضاً عن السّلطان ، لا يأتيهم زائراً ولا شاهدا يَتَعيشّ(٢) من بُضيَعة حِلٌ بيده ، يُضَاربُ له بها ثقات إخوانه ألمسافرين في وجهٍ ما .

وتوفى \_ رحمه الله \_ صدر ربيع الآخر من سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، عن سنّ عالية ، بضع وتسعين سنة ، ودُفن بمقبرة أُم سلّمة ، وصلّى عليه صاحب أحكام القضاء بقُرطبة يحيى بن محمد بن زَربْ .

وأخبرنا أحمد بن عبدالرحمن الفقيه ، قال : نا أبوالحسن عبدالرحمن ابن خلف : أنه رأى على نَعْش حَكم بن محمد هذا ، يوم دفنه طُيوراً لم تُعْهَدُ بعد كانت ترفرف فوقه ، وتَتبع جِنازته ، إلى أن وورِى فى لحده ، كالذى رُثى على نَعش أبى عبدالله بن الفحار ، رحمها الله .

<sup>(</sup>١) القل ، بالضم : القليل .

<sup>(</sup>٢) م ، ط ، د : و يتمعش ، . وماأثبتنا من : خ . وتعيش : تكلف أسباب المعيشة .

## باب حامد

#### من اسمه حامد ( ۳٤۲ )

حامد بن محمد بن حامد بن درَّاج القيْسيّ صاحب الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة

يُكْنَى: أَبِا القاسم رَوَى عن أبي عبدالله محمد بن الحسين بن النَّعمان

رَوَى عنه أبوعمر بن مهدى المقرىء ، وقال : كان خيراً فاضلا كثير الرُّوَاية في الحديث .

تُوفِّى يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت لشوَّال سنة ست وأربعمائة ، ودُفن بقبرة الرَّبض ، وصلَّى عليه صاحبُ الصلاة يونس بن عبدالله .

#### ( 454 )

حَامد بن الفرج بن فارس الطَّائي

من أهل قرطبة

هو أخو أصبغ بن الفرج الفقيه

كان من الصالحين المتقشّفين القانتين المتبتّلين المتقين ، ممن شُهرِ بالخير والعلم والفضل ، وقوام الدين ، وتلاوة القرآن ، وصاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع بقُرطبة

من أهل العفاف والطهارة ، مَقبولَ الشهادة ، برًّا صَدُوقاً يُتبرك بلقائه ، ويُنتفَع بدعائه

وتُوفّى بعد أخيه أصبغ بنحو خمسة أعوام ، وكانت وفاة أصبغ سنة أربعمائة ذكره ابن مفرج ، ونقلته من خطه .

( 488)

حامد بن ناهض الأموى

من أهل بَطَليوْس

يُكْنى: أبا شاكر

رَوَى ببلده عن أبي بكر محمد بن الغرَّاب، وأبي محمد الشنتجالي(١) حَافظاً

للرأى، ذكراً له، ديِّناً فاضلا.

واستُقضى ببلده

وتُوفِّي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة .

ذکر تاریخ وفاته ابن مدیر<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) كذا فى : خ والشنتجالى ، نسبة الى شنتجالة ، بفتح فسكون ففتح : بلد بالأندلس ، ويقال فيه : شنتجيل . ( معجم البلدان : ٣ : ٣٢٦ ) والذى فى سائر الأصول : و الشنتجيالى ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م

### من اسمه حجاج ( ٣٤٥ )

حجَّاج بِن يوسف بن حجَّاج اللَّخمي

من أهل إشبيلية

يُكنَى : أبا محمد

ويعرف: بابن الزَّاهد.

رَوَى ببلده عن أبي محمد البَاجيّ ، وبقُرطبة عن أبي بكر بن السَّليم ، وابن زُرْب ، والأنَطاكي ، وابن القوطية ، والزبيدي .

وكان قديم الطلب لفنون العلم ، مقدّماً فى الفهم وقول الشعر وتُوفّى فى ذى الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وقد ناهز الثمانين .

#### ( 487 )

حجَّاج بن محمد بن عبدالملك بن حجاج اللخمى ألمركيشي (١) من أهل إشبيلية ،

يُكنني : أبا الوليد .

له رحْلة إلى المشرق رَوَى فيها عن أبى الحسن القابسى ، والدَّاودى(٢)، والْبَراذعى(٣) ، وغيرهم بالمشرق والأندلس ، وكان معتنياً بطلب العلم والبحث عن روَاياته ، واكْتساب كتبه

وتُوفَى فى شعبان سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وله نيف وستون سنة ذكرهما معاً أبومحمد بن خَزْرج .

<sup>(</sup>۱) كذا فى : خ . والمركيشى ، نسبة الى مركيش ، بضم فسكون ففتح فمثناة تحتية ساكنة فشين معجمة : حصن من أعمال اشبيلية . ( معجم البلدان : ٤ : ٥٠٢ ) والذى فى سائر الأصول : ﴿ المرابشى ﴾ تحريف . (٢) كذا فى خ . والدورى ، نسبة الى داور : ناحية بسجستان .

<sup>(</sup> لب اللباب : ١٠٢ ، معجم البلدان : ٢ : ٤١٥ ) . والذي في معج البلدان : ﴿ الراودي ﴾

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان : ( والرادعي ) .

( TEV )

حجاج بن قاسم بن محمد بن هشام الرَّعينى يعرف بابن المَأمُونى من أهل المرّية يُكنى: أبا محمد

له رحلة إلى المشرق لقى فيها أبا بكر المُطَوعى ، وأبا ذر الهروى ، ورَوَى عنها .

حدَّث عنه من شيوخنا أبوعلى بن سُكرة ، وأبوجعفر بن المتغَيْرة (١) ، وغيرهما ، وكان مشاوراً بالمرّية ، ثم صار إلى سَبَته وسكنها تُوفِّى في سنة ثمانين وأربعمائة ، وهو ابن خمسة وسبعين عاماً ذكر وفاته ابن مُدير .

وذكر لى القاضى أبوالفضل بن عياض ، وكتب إلى بخطه أنه تُوفى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، وقال : رأيتُ السماع عليه بسَبْتَة فى هذا العام ، وذكر أن أصله من سَبته .

<sup>(</sup>١) م: ( بلتمة ) .

## من اسمه حیان ( ۳٤۸ )

حيَّان الزاَّهد من أهل قرطبة يُكْنَى : أبا بكر

كان رجلا صالحاً زاهداً ، ورعاً خاشعاً مُتبتلًا ، ثقةً في دينه وَعقله ، من أصحاب أبي بكر بن مُجاهد ، وممن نَفع الله المسلمين به

وتُوفى ـ رحمه الله ـ فى ربيع الأول سنة إحدى وثمانين فكان جمعه عظيهاً ودُفن ، بمقبرة قريش .

#### ( 489 )

حَيَّان بن خَلف بن حُسَين بن حيان بن محمد بن حيَّان بن وَهْب بن حيَّان مولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان

كذا قرأت نسبه ووَلاءه بخطه

من أهل قرطبة وصاحب تاريخها

يُكْنَى : أبا مروان .

ذكره أبو على الغسَّانى فى شيوخه ، وقال : كان عالى السن ، قوى المعرفة ، مُستبحراً فى الآداب ، بارعاً فيها ، صاحب لِواء التاريخ بالأندلس ، أفصح الناس فيه ، وأحسنهم نظماً له

لزم الشيخ أبا عُمر بن أبى الحباب النحوى ، صاحب أبى على البغدادى ، ولزم أبا العلاء صاعد بن الحسن الرَّبعى البغدادى ، وأخذ عنه كتابه المسمى « بالفُصوص » ، وسمع الحديث على أبى حفص عمر بن حُسين بن نابل وَغْيره .

قال أبوعلى : سمعت أبا مروان بن حيَّان يقول : التَّهنئة بعد ثلاث استخفافٌ بالمودة ، والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصيبة .

وتُوفِي ليلة الأحد لثلاث بقين من ربيع الأول سنة تسع وستين وأربعمائة ، ودُفن يوم الأحد بعد صلاة العصر بمَقبرة الربض ، ومولده سنة سبع وسبعين وثلثمائة

ذكر ذلك أبوعلى الغسَّاني ، ووَصفه بالصدق فيها حكاه في تاريخه .

وقرأت بخط أبي جعفر أحمد بن عبدالرحمن ، قال : أخبرني أبوعبدالله محمد ابن أحمد بن عون ، قال :

كان أبومروان بن حيَّان فصيحاً في كلامه ، بليغاً فيها يكتبه بيده ، وكان لا يعتمد كذباً فيها يحكيه في تاريخه من القصص والأخبار .

قال: ورأيته في النوم بعد وفاته مُقبلا إلى ، فقمت إليه وسَلم على ، وتبسم في سلامه ، وقلت له: في سلامه ، وقلت له: ما فعل بك ربك ؟ فقال: غفر لى ، فقلت له: فالتاريخ الذي صنعت ندمت عليه ؟ فقال: أما والله لقد ندمت عليه ، إلا أن الله \_ عز وجل \_ بلطفه عَفًا عنى وغفر لى .

# ومن تفاريق الأسهاء ( ۳۵۰)

حبيب بن أحمد بن محمد بن نصر بن غرسان ، مولى الإمام هشام ابن عبدالرحمن بن معاونة ؛ المعروف : بالشَّطجيرى(١) ، الشاعر الأديب . من أهل قرطبة

يُكْنَى: أبا عبدالله.

رَوَى عن أبى على البغدادى ، وقاسم بن أصْبغ ، ورَوَى عن ثابت بن قاسم ابن ثابت « كتاب الدلائل » فى شرح غريب الحديث ، وأخذ أيضاً عن أبى بكر ابن القوطية ، وغيره ، ودوَّن شعر يحيى بن حَكم الغزَّال ورتبه على الحروف ذكره أبوإسحاق بن شِنظير ، وقال : مولده فى شوال سنة أربع وعشرين وثلثمائة وروى عنه أيضاً أبوعمرو المقرىء ، وقاسم بن هلال قال ابن عتَّاب : وخرج من قرطبة سنة أربع وأربعمائة ، وهو ابن ثمانين سنة .

( 401 )

حَيُّون بن خطاب ، بن محمد :

من أهل تُطيلة

يُكْنَى أبا الوليد .

يَروى عن أبى العاصى حكّم بن إبراهيم المرادى ، وأبى محمد بن ارفع رأسه ، وسهل بن إبراهيم الأستجى ، وأبى محمد الأصيلى ، وابن الهندى ، وابن العطار ، وغيرهم كثيرا

ورَحل إلى المشرق وحجَّ ولقى الدَّاودى ، والقابسى ، والبراذعى ، وغيرهم وله كتاب جَمع فيه رجاله الذين لقيهم

<sup>(</sup>١) م: « بالشظجيرى » بالظاء المعجمة .

حَدث عنه أبوعبدالله محمد بن سمعان الثغرى وغيره . يُكْنَى: أبا القاسم .

### ( TOY )

حنظلة بن عبدالرحمن بن حنظلة الأموى .

رَوَى عن أبي حفص عمر بن محمد الجُمَحي ، وغيره

حَدَّث عنه الصَّاحبان.

وتُوفِّى سنة إحدى وثمانين وثلثمائة

#### ( 404)

حَسَّان بن مَالك بن أبي عَبْده

من أهل قُرْطبة

يُكْنَى : أبا عبدة .

رَوَى عن أبي بكر الزبيدى ، وأبي عثمان بن الفزاز ، وغيرهما

وكان من جِلَّة الأدباء وعلمائهم

رَوَى عنه أبومروان الطّبني ، وقال : تُوفِّى في شوال سنة ست عشرة وأربعمائة .

# ( 401)

مُمَامُ بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكْدَر ، بن حُمَام بن حَكَم بن سليمان ابن عبدالرحمن بن صالح الأطروش .

من أهل قُرْطبه

يُكْنَى : أبا بكر .

ذكره أبو محمد بن حزم ، وقال : كان واحد عصره في البلاغة ، وفي سِعة الرواية ، ضابطاً لما قيده

رَوَى عن أبي محمد الباجي ، وابن عائذ . وابن مفرج ، فأكثر وكان شديد

الانقباض ، لا أدرى أحداً سلم من الفتنة سلامته ، مع طول مُدته فيها ، فها شارك قط فيها بمحضر ولا بيد ، ولا بلسان ، مع ذكائه وحَزمه ، وقيامه بكل ما يتولّى ، حَسنَ الخط ، قوياً على النسخ ، ينسخ من نهاره نيفاً وعشرين ورقة ، حسن الشّعر ، حسن الخُلُق، فكه المحادثة ، ولّى قضاء يابُرة (١) ، وشَنْترين (٢) والأشبونة (٣) ، وسائر الغرب ، أيام المظفر وأخيه ، ودولة المهدى وسليمان والمؤيد

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ بقرطبه فى رجب سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، ودفن بالرِّبض ، وصلّى عليه القاضى يونس بن عبدالله

وكان مولده سنة سبع وخمسين وثلثمائة.

(400)

حَمَّاد بنُ عَمَّار بن هاشم الزاهد

من أهْل قُرْطبة

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي عيسى الليثى ، وغيره ، وكانت له رجِّلة إلى المشرق حَّج فيها ولقى بالقيروان أبا محمد بن أبي زيد الفقيه ، وَرَوَى عنه ، وأبا القاسم الجَوْهَرى ، وغيرهما

وكان رجُلًا صالحاً زاهداً ورعاً ، شهر بالخير والصَّلاح وإجابة الدَّعْوة ، وكان الناس يقصدون إليه ، ويستنفرونه الدَّعاء ، ويتبركون بلقائه ورؤيته ودعاه على بنُ حُمُّود إلى قضاء قرطبة ، فصرف الرَّسول على عَقبيه وانتهره ، ولم يعرض له على بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) يابرة ، بضم الموحدة : مدينة غربي الأندلس . ( معجم البلدان : ٤ : ١٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) شنترين ، بكسر الراء ومثناة تحتية ونون : مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غرس الأندلس .
 ( معجم البلدان : ٣ : ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أشبونه ، بالضم ، هي لشبونة : مدينة متصلة الأعمال بشنترين . ( معجم البلدان : ٣ : ٢٧٤ ) .

وخرج إلى طلَيْطلة فاستوطنها إلى أن تُوفّى بها سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة .

وكان قد نَيف على مائة عام حَدَّث عنه حاتم بن محمد ، وغيره ذكر تاريخ وفاته وبعض خبره ابن مُطاهر وقال ابن حَّيان : توفَّى في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

( 407)

حَمَدُ(١) بن حمدُون بن عُمر القيسيّ من أهل قُرْطُبة يُكْنَى : أبا شاكر .

ذكره الحميدى ، وقال : فقيه ، له حظ من الأدب والشعر يروى عن القنازعيِّ

قرأنا عليه ، وسمعتهُ ينشد في صفة قلم العَالِم :

قَلمٌ حَدُّلً<sup>(۲)</sup> شَباهُ لكتابُ العِلم خاصُ طائع لله جلّ الله للشَّيطانِ عاصُ كُلما خطَّ سُطوراً بمعاني العِلم غاصُ

ومات بعد الثلاثين وأربعمائة.

( YOY )

حمزة بن سعيد بن عبدالملك . من أهْل غُرْناطة يُكْنَى : أبا الحسن . روى الحديث وأمعن فيه

<sup>(</sup>١) خ: ( حميد ) ،

<sup>(</sup>٢) م: ١ حر١.

وكانَ من أهل الفقه والنفوذ في الكلام عليه تُوفّى يوم الأحد منتصف جمادى الآخرة من سنة ثلاث وَستين وأربعمائة .

## ( TOA )

حاتم بن محمد بن عبدالرحمن بن حاتم التميمى يعرف: بابن الطرابلسى . من أهل قرطبة وأصله من طرابلس الشام ، يُكنى : أبا القاسم .

روى بقرطبة عن أبى حفص عمر بن حُسَين بن نابل ، وأبى بكر التَّجيبى ، والقاضى أبى المطرف بن فُطيس ، ومحمد بن عمر بن الفخّار ، وأبى عمر الطَّلَمنكى ، وحماد الزاهد ، وأبى محمد بن الشقاق الفقيه ، وجماعة سواهم .

ورَحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعمائة ، فبقى بالقيروان عند أبى الحسن القابسي الفقيه ، ولازمه فى السماع والرواية ، حتى سمع عليه أكثر روايته ، إلى أن تُوفى الشيخ أبوالحسن فى جمادى الأولى سنة ثلاث ، فرحل إلى مكة ، حرسها الله ، بقية عامه ، وحج فيه ، ولقى أبا الحسن أحمد بن إبراهيم ابن فراس العبقسي (١) ، وكان أحد المسندين الثقات ، فقرأ عليه وأجاز له ، ولقى أبا سعيد السَّجزى (٢) ، راوى كتاب مُسْلم ، فحمله عنه ، وأبا بكر ابن عَزرْة ، فأخذ عنه وأجازه .

ثم انصرف إلى القيروان ، سنة أربع ، ولم يكتب بمصر عن أحد شيئاً ، فبقى بالقيروان في مقابلة كتبه ، وانتساخ سماعاته من أصول الشيخ أبي الحسن ، وأخذ بها عن أبي عبد الله محمد بن مناس القروى ، وأبي جعفر أحمد ابن محمد بن مسفيان المقرىء كتابه ابن محمد بن مسفيان المقرىء كتابه «الهادى» في القراءات ، وجالس أبا عمران الفاسى الفقيه ، وأبا بكر

<sup>(</sup>١) العبقسي، نسبة إلى عبد القيس. (لب اللباب: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) السجزي، بالكسر والسكون وزاي، نسبة إلى سجستان. (لب اللباب: ١٣٣).

ابن عبدالرحمن الفقيه ، وأبا عبدالملك مروان بن على ألبون (١) ، وأخذ عنهم كلهم ، وهم جلة أصحابه عند أبى الحسن القابسي ، وممن ضمهم مجلسه ، وشهد معهم السماع عليه .

ثم انصرف إلى الأندلس ، وقد جمع علماً كثيراً ، وسكن طُليطلة مدةً ، وروى بها عن أبي محمد بن عباس (الفقيه)(٢) الخطيب ، وأبي بكر خلف ابن أحمد ، وأبي محمد بن ذُنين ، وأبي مُغلَّس ، وغيرهم

ولقى بها أبا الحسن على بن إبراهيم التبريزى ، وسمع عليه تفسير القرآن للنقاش

وسمع بَبجَانة من أبي القاسم الوهراني ، وغيره .

قال أبو على : كان أبوالقاسم هذا ممن عُنى بتقييد العلم وضَبطه ، ثقةً فيها يروى وكَتب أكثر كَتبه بخطه ، وتأنَّق فيها ، وكان حسن الخط .

وذكره شيخنا أبوالحسن بن مُغيث ، فقال :

شيخٌ جليل فاضلٌ ، نشأ في طلب العلم وتقييد الآثار ، واجتهد في النقل والتصحيح ، وكانت كُتبه في نهاية الاتقان ، ولم يزل مُثابراً على حَمل العلم وَبثّه ، والقعود لإسماعه ، والصبر على ذلك ، مع كَبرة السن ، وانهداد القوّة ، أخذ عنه الكبار والصغار لطُول سنه

وقد دُعى إلى القضاء بقرطبة فأبي ذلك (٣) ، وكان في عِداد المشاورين بها .

قرأت على شيخنا أبي محمد بن عَتَّاب ، قال : قرأت على أبي القاسم حاتم بن محمد ، قال : نا أبوالحسن على بن محمد القابسي بمنزله بالقيروان ، سنة اثنتين وأربعمائة ، قال : أخبرني حَمْزةُ بن محمد الكِناني بمصر ، وقد اجْتَمع عنده الطلبةُ يسأله كل واحدٍ منهم برغْبته في دَوَاوين أرادوا أخْذها عنه ، فقال :

<sup>(</sup>١) البونى ، نسبة إلى بونة ، بالضم ثم السكون : مدينة بأفريقيا . (لب اللباب : ٤٧ ، معجم البلدان : ١ : ٧٦٤) .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٣) الأصول: ﴿ فَأَبِّي مِن ﴾ والفعل متعد بنفسه .

اجتمع قوم من الطلبة بباب قُتَيْبة بن سَعيد فسأله بعضهم أن يُسْمعه من الحديث ، قُتَيْبة بن سَعيد فسأله بعضُهم أن يُسْمعه من الحديث ، وبعضُهم من الفقه ، وأكثر كلِّ واحدٍ منهم برغْبته ، وألحَّ عليه الرَّحَالون ، وكان رَوَى كثيراً ، ولَقِى رَجَالًا ، فتبسَّم ثم قال : تَسْالني أُمُّ صَبِّى جَملاً فَيَكُونُ أَوْلاً عَليه مَم يَعْد فَي كَيْل فَكِلانا مُبْتلي مَهْلًا خَليل فَكِلانا مُبْتلي مَهْد خَليل فَكِلانا مُبْتلي

قال أبوعلى ، قال لنا أبوالقاسم حاتم بن محمد : كُنا عند أبي الحسن على بن محمد بن خلف القابسي في نحو من ثمانين رَجلًا ، من طلبة العلم من أهل القيروان والأندلس ، وغيرهم مِنَ المغَارِبة ، في عِلية له ، فصعد إلينا الشيخ ، وقَدْ شَقّ عليه الصعُود فَقَام قائماً ، وتنفس الصَّعداء ، وقال : والله (والله) (١) لقد قطعتم أبهرَى ، فَقَال له رجل من أصْحَابنا الأندلسيين ، من أهل الثغر ، من مدينة وَشقة : نسأل الله تعالى أن يَحبسك علينا أيها الشيخ ولو ثلاثين سنة ، فقال : ثلاثون كثير ، ثم أنشدنا :

سَئِمْتُ تكاليفَ الحياةِ وَمَنْ يَعشْ ثمانين حَولًا لا أَبا لكَ يسأم(٢)

فقلنا له : أصلحك الله ، وانتهيَّت إلى الثمانين ، فقال : زدتها بشهرين أو نحوهما ، ثم تُوفِّى إلى شهرين أو ثلاثة ، رحمه الله .

قال أبوعلى : وتُوفِّى أبوالقاسم \_ رحمه الله \_ عشى يوم الأحد لعشر مضين من ذى القعدة سنة تسع وستين وأربعمائة ، وصلى عليه أبوالأصبغ عيسى بن خِيرة صاحبنا .

قال: وأَخْبرنى \_ رحمه الله \_ قال: قرأت بخط جدى عبدالرحمن ابن حاتم: وُلد حَفيدى حاتم في النصف من شعبان من سنة ثمان وسبعين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير بن أبي سلمي . (الديوان: ٢٩).

( 404 )

خُمْدادُ بن قاسم بن حمداد العتُقى من أهل قُوْطُبَة ، يُكْنَى : أبا القاسم رَوَى عن أبيه وغيره . وكان أديباً بارعاً فَهِماً ، له شعْرٌ حسنٌ ومعرفة ذكره القُبَّشي في كتابه .

# حرف السخناء من اسمه خلف ( ۳۲۰ )

خلف بن صالح بن عمران بن صاَلح التميمى من أهل طُلْيطلة يُكْنى : أبا عمر .

يحدث عن عبدالرحمن بن عيسى ، وغيره . حدَّث عنه الصَّاحبان ، وقالا : تُوفِّ ليلة الاثنين لِسَبْع خلوْن من عشر ذى الحجة سنة ثمان وسبعين وثِلثمائة

( 271 )

خُلف بن إسحاق من أهل طُليْطلة يُكنى : أبا بكر .

رَوَى عن أَبِي القاسم إسحاق بن أحمد الزبيدى المكّى ، وغيره حَدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : وُلد سنة ثلثمائة تُوفِّ سنة ثمانين أو إحدى وثمانين وثلثمائة

( 477)

خُلف بن يوسف بن نصر ، يعرف : بالمغيليّ (١) من أهل طَلَبيرة (٢) يُكْنَى : أبا بكر .

<sup>(</sup>١) المغيلى ، بالفتح والكسر ، نسبة إلى مغيلة : قبيلة من البربر . (لب اللباب : ٢٥٠) . (٢) طلبيرة ، بفتح أوله وثانيه وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة (معجم البلدان : ٣ : ٥٤٢) .

رَوَى عن أبي عمر أحمد بن عبد الله بن سعيد ، صاحب الوَردة . ومحمد ابن هِشاَم بن اللَّيث

وَأَخِذُ عَنَ أَبِي عبدالله بن عَيشُون تُختصره في الفقه ، وغير ذلك حدَّث عنه أبوإسحاق ، وأبوجَعفر ، وقالا : تُوفِّ في شعبان سنة ستّ وتسعين وثلثمائة .

( 474)

خُلف بن سليمان يعرف بابن الحجَّام من أهل قُرْطبة يُكْنَى : أبا القاسم

قرأ القرآن على أبي الحسن الأنطاكيّ المقرىء بحرف نافع ، برواية وَرْش وقالون ، عنه ، وأتقن الروايتين ، وأقرأ النّاس بهما . وكان يكتبُ المصاحف وينقّطها

أخذ ذلك عن الأنطاكى وتُوفَّى سنة سبع وتسعين وثلثمائة ذكره أبوعمر .

بوعمر . ( ٣٦٤ )

خُلف بن أمية من أهل مالقة ؟

يُكْنَى : أبا سعيد .

حدَّث بحديثه أبوعمر بن عفيف

كذا بخطّه في المتن ، وقد دوّر عليه وصوب كها عملت "،

( 470 )

خَلف بن سَعِيد بن عبدالله بن عثمان بن زُبارة بن عَجْلان

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ

من ذُرِّية الأَبْرَشِ الكلْبي ، وزير عبدالملك بن مَرْوان السَّباك المحتسب ويعرف : بابن المرابط ويعرف بالمبرقّع (١) كذا ذكره ابن شِنظير كذا ذكره ابن شِنظير وهو من أهل قُرْطبة يُكْنَى : أبا القاسم :

رَحَل إلى المشرق مرّتين ، ولقى أبا سعيد بن الأعرابي بمكة : الأولى سنة اثنتين وثلاثين ، والثانية : سنة تسع وثلاثين ، وأخذ عنه ، وأجاز له ما رواه وأجاز له أيضاً أبوالقاسم محمد بن إسحاق جميع روايته ، وابن الورد ، والخزاعى : أبو الحسن وعبدالملك بن محمد المرواني ، قاضى المدينة ، وأبومحمد ابن مسرور، وابن رَشيق ، وابن حَيَّوية ، وحَمزة الكناني ، وابن السّكن ، وأبوبكر الأجُرّى ، وبُكير الحدّاد ، وابن المفسر ، وغيرهم

وذكر أنهم أجازوا له ما رووهْ .

قَرَأت هذا كله بخط أبى إسحاق شِنظير، وذكر أنه أخبره بذلك. وقال: مولده آخر يوم من جمادى الآخرة سنة تسع وثلثمائة وتُوفَى في نحو الأربعمائة وحدَّث عنه أيضاً أبوحفص الزّهراوي ، وقال: يعرف بابن الصائغ. (٣٦٦)

خَلَف بن مروان بن أمية بن حَيْوة المعروف: بالصَحِّري يسبُ إلى صَحْرة حَيْوة، بلدة بغربي الأندلس سكن قرطية

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان من أهل العلم والمعرفة والعَفَاف والصيانة ، وأخذ بقُرطبة عن شُيوخها ورحَل إلى المشرق سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ، فقضى فَرْضه ، وأخذ عن

<sup>(</sup>۱) م: « بالمرقع »

جُماعة ، وقلدًه المهدى محمد بن هشام التُّورى بقرطبة ، وكان قبل ذلك قد استقضاه المُظَّفر عبدالملك بن أبي عامر بطليطلة بإرشاد ابن ذكوان إليه ، فعدل وعف ، وفارقهم مستعفياً فخلَّف عمله فيهم سيرة محمودة ، وخرج عن قرطبة فاراً من الفتنة ، فهلك ببلده يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة إحدى وأربعمائة .

#### **( ٣٦٧ )**

خَلف بن سلمة بن سليمان بن خميس من أهل قُرْطَبة يُكنى : أبا القاسم .

رَوَى عن عباس بن أَصْبغ ، وابن مُفرِّج ، وغيرهما ، وحدَّث وأخذَ عنه وكان أحد العدول ، وقتلته البرَبرُ يوم دُخولهم قرطبة في شوال سنة ثلاثٍ وأربعمائة ، ودفن بمقبرة ابن عباس .

( ٣٦٨ )

خَلف بن يحيى بن غَيْث الِفهرى من أهل طُلَيطُلة سكْن قرطبة سكْن قرطبة يُكْنى : أبا القاسم .

رَوَى عن عبد الرحمن بن عيسى بن مدارج كثيراً ، وعن أحمد بن مطرف ، وأحمد بن سعيد بن حزم ، ومسلمة بن القاسم ، وأبى بكر بن معاوية ، وأبى مَيمونة ، وأبى إبراهيم ، وابن عَيشون ، وابن السَّليم وغيرهم .

وكان شَيخاً فاضلًا خيِّراً عالماً بما روى . وكان سكناه بالنَّشاَرين ، وهو إمام مسجد اليَتيم .

وقرأت بخط أبى القاسم بن عتَّاب قال : سمعت أبى يحكى انه كان يقوم

فى مسجده فى رمضان بتسعة أشفاع (١) على مذهب مالك ، ويختم فيه ثلاث ختمات ، الأولى ليلة عشر ، والثانية ليلة عشرين والثالثة : ليلة تسع وعشرين .

وذكره الخولانى ، وقال : كان رجلًا صالحاً فاضلًا ، قديم الخير والانقباض عن الناس ، كثير الرواية ، لقى جَماعةً من الشيوخ وسَمع منهم وكتب عَنْهُم .

أنا أبو محمد بن عتّاب ، قراءة ، عليه غير مرة ، قال : نا ؛ أبى ، قال : نا أبوالقاسم خلف بن يَحْيى ، قال : نا عبدُالرحمن بن عيسى ، قال نا بن أيمن ، قال نا مالك بن على القرشى ، قال : نا خالد بن سليمان ، عن ابن كنانة ، قال : قلت لمالك بن أنس : أصولك في موطئك ممن أخذتها؟ فقال : من ربيعة كما أخذها من سعيد بن المسيب .

قال ابنُ شنطير : ومولدُه سنة ثمانٍ وعشرين وثلثمائة .

قال ابن عتاب : وتُوفَى (بقرطبة) فى صفر سنة خمس وأربعمائة . وقال قاسم الخزرجى : تُوفِّى (٢) فى يوم الجمعة منتصف صفر من العام المؤرِّخ .

وقَرأت بخط ابنه محمد بن خلف:

تُوفِّى والدى ، رضى الله عنه ، ليلة السبت ، والأذان قد اندفع بالعشاء الأخرة ، لأربع عشرة (٢) خلون من صفر سنة خمس وأربعمائة ، رحمه الله .

#### ( 419 )

خَلف بن سعيد الحَجرى .

من أهل قُرْطُبَة

يُكْنَى : أبا القاسم .

<sup>(</sup>١) الأشفاع : جمع شفع ، بالفتح وهو خلاف الوتر .

<sup>(</sup>٢) التكملة من : م .

<sup>(</sup>٣) م : « لأربع خلون »

وُيعُرف: بابن أبي البراطيل.

رَوَى عن أبي عيسي اللَّيْثي ، وأبي الحسن على بن محمد الأنطَّاكي ،

وسَمِع منه . حَدَّث عنه أبوعمر بن سُمَيقْ القاضى .

( TV · )

خَلف بن على بن وَهب اليحصبي

من أهل إشبيلية

يُكْنى : أبا القاسم .

له رحلة إلى المشرق، سمع فيها من ابن الوشَّاء، وغيره.

رَوَى عنه الخَولاني ، وقال : عُني بأخبار القرآن ، وغير ذلك من فنون العلم ، وكتب بخطه كثيراً .

( TV1 )

خَلف بن هاني من أهل قُلْسَانة (١)

له رحلة إلى المشرق، رَوَى فيها عن محمد بن الحسن الأبَّار، وغيره حَدُّث عنه عباس بن أحمد الباجي

ذكره ابن شق الليل

(TVY)

خَلف بن عثمان يعرف بابن اللُّجَّام

قرطبي، من أصحاب أبي محمد الأصيلي

ذكره أبومحمد بن حزم

<sup>(1)</sup> قلسانة ، بالفتح ثم السكون وسين مهملة وبعد الألف نون : ناحية بالأندلس من أعمال شذونة . (معجم البلدان : ٤ : ١٦١) .

حكى ذلك الحُمَيْدى.

( TVT )

خَلف بن أحمد بن هشام العَبْدَرى من أهل سَرَقَسطة ، وقاضيها يُكنى : أبا الحزْم.

له رحلة إلى المشرق ، رَوَى فيها عن أبى الطيِّب الحَريرى (١) ، وَزياد ابن يونُس ، وغَيْرهما

وسمِع ببلده من حكم بن إبراهيم المرادي .

حَدَّث عنه أبوعمر المقرىء ، وأبوحفص بن كُرَيْب .

( TY ! )

خَلَف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدى يعرف بابن المنفوخ من أهل قُرْطُبَة ، سكن إشبيلية يُكْنى : أبا القاسم :

رَوَى عن أبي محمد الباجي ، وغيره .

ورَوَى عنه أبوعمر بن عبدالبر ، وأثنى عليه ، والخَولاني أيضاً ، وقال : كان رجلًا منقبضاً قديم الخير .

له رحلة إلى المشرق، وانصرف وتَنسَّك وتَقشَّف، وَكان مُشاوراً بإشبيلية،

وُتوفِّي بعد ثلاث وأربعمائة .

( 440 )

خَلف بن محمد بن جامع .

(۱) خ: «الجريرى» بالجيم، وكتب بأعلاها: معا، وأشير إليها بعلامة: صح. وفي الهامش: «وبخطه بالحاء الأول، ويقال معا».

قرطبی یُکْنیَ : أبا القاسم .

رَوَى بالمشرق عن جعفر بن محمد بن الفضل البغدادى ، وغيره حَدَّث عنه أبوبكر محمد بن أبيض ، وقال : لا بأس به .

( TV7 )

خَلَف بن عبَّاس الزَّهرَاوى ، يُكْنى : أبا القاسم .

ذكره الحُميْدى ، وقال : كان من أهل الفضل والدين والعلم ، وعلمه الذي يسبق (١) فيه علم الطب ؛ وله فيه كتاب مشهور

كثير الفائدة ، مَحْذُوف الفضول ، سمَّاه : « كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف »

ذكره أبومحمد بن حَزْم وأَثنى عليه ، وقال : ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه للقول والعمل في الطبائع لَنصْدُقن .

مات بالأندلس بعد الأربعمائة

وذكره ابن سُمَيْق في شيخوخه .

( TVV )

خَلَف المقرىء، مولى جعفر الفَتى من ساكنى طَلبِيرة يُكنى : أبا القاسم .

له رحلة إلى المشرق، وسمع فيها من أبى محمد بن زيد بالقَيروان، وسَمَعَ منه ولازمه سنين عدّة

وأقام بالمشرق سبعة عشر عاماً ، وحَجَّ ثلاث حجج ، وقرأ القرآن بمصر على أبى الطيب بن غَلبون المقرىء ، ودخل بغداد ، والبصرة ، والكوفة .

<sup>(</sup>١) م: «سبق».

قَرَأت خبره كله بخط أبى بكر المصحفى ، وذكر أنه لقيه بِطَلَبيرة ، وقال : كانَ رجلًا صالحاً ، دائم الصيَّام دهره ، عابداً وكان يسكن المشجد ويُقرأً عليه ، ويحُاول عَجْنَ خُبزه وقوته بيده . وكان قصيراً مُفْرط القصر ، وكان فقيها يقظاً

وذكر أنه أخذ عنه سنة ثمان وأربعمائة .

**( 474 )** 

خلَف بن بَقى التجيبى من أهل طُلَيْطُلَة يُكْنَى أبا بكر،

سَمِع من أبى المطرف مِدرْج وغيره ، وَتولى أحكام السوق ببلده ، وَكان يجلس لها بالجامع ، ثم عُزل عنها . وكان صليباً في الحق .

(TV9)

خَلف بن غُصنْ بن على الطَّاثى من أهل قُرْطبَة يُكنى : أبا سعيد .

أخذ القراءة عن أبى الطيب بن غُلبون ، وهو الذى لَقَّنه القرآن ، وعن أَبى حفص بن عرَاك

أَثْرَأُ الناس بقُرْطُبة وغيرها ، وكان أُمَّياً ، ولم يكن بالضابط للأدَاء، ولا بالحافظ للحروف ، وكان خيِّراً فاضلا

تُوفِّى بجزيرة مَيُورقة ليلة الإثنين مَستهل المحرم سنة سبع عَشْرة وأربعمائة وقد قارب السبعين سنة .

ذكره أبوعَمرو.

عبدالله التجيبي

كذا نسبه الحميدي

وهو من أهل وَشقة ، وقاضيها

يُكْنَى : أبا الحزم .

رَوَى بقُرطبة عن أبى عيسى اللّيثى ، وأبى بكر محمد بن عمر ابن عبد العزيز بن القوطية ، وأبى زكريا بن فَطْرة ، وغيرهم .

وله رحلة إلى المشرق قبل سنة سبعين وثلثماثة ، كتب فيها عن الحسن ابن رشيق ، وأبى محمد بن أبى زيد ، وغيرهما

حَدَّث عنه القاضى أبوعمر بن الحذاء ، وقال : كان فاضل جهته وعاقلها .

وقال ابن مُدير: وتُوفِّي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

زاد غیره: فی شهر رمضان

وكان مولده سنة سب، وقيل: ثمان وثلاثين وثلثمائة.

( TA1 )

خَلَف مَوْلِي جعفر الفتي المقرىء

يعرف بابن الجعفري

سَكَن قُرْطُبة

يُكْنَى : أبا سعيد .

رَوَى بقرطبة عن أبي جعفر بن عَوْن الله ، وغيره

ورَحَل إلى المشرق

وسَمِعَ بمكة من أبى القاسم السَّقطى ، وغيره

وبمصر من أبى بكر الادفوى ، وأبى القاسم الجوهرى ، وعَبْدالغنى ابن سَعِيد الحافظ

وبالقَيْروَان من أبي محمد بن أبي زَيْد ، وغيره .

ذكره الخولانى ، وقال : كان من أهل القُرآن والْعِلم ، نبيلا من أهل الفهم ، مائِلًا إلى الزهد والانقباض .

وحَدَّث عنه أَبوعبدالله بن عتاب ، وقال : كان خيراً فاضِلاً ، مُنقبضاً عن الناس ، وخَرج عن قرطبة في الفتنة ، وقصد طَرَّطوشة ، وتُوفِّي بها سنة خمس وعشرين وأربعمائة

كذا قال ابن عتَّاب ؛ سنة خمسة وعشرين .

وقال أبوعمرو المقرىء: تُوفِّى فى ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وأربعمائة.

### (TAY)

خَلَف بن أحمد بن خَلَف الأنصارى يعرف . بالرحوى من أهل طُلَيْطلة يُكْنى : أبا بكر .

رحل إلى المشرق ، ورَوَى عن أبى محمد بن أبى زَيْد ، وغيره وكان رجلًا فاضلًا وَرِعاً ، دُعى إلى قَضاء طُليطلة فأبى وهرب من ذلك ، وكان كثير الصدقة . أخرج طائفة من حمامه ، تحبيساً على أن يُبْتَاع من الَغلّة خيل يُجاهدُ عليها في سبيل الله

كان عارفاً بالأحكام ، ناَهِضاً ، عالمًا بالمسائل . كان أكثر دَهْرِه صائماً . وكان له حظ من قيام الليل .

ذكره أبوالمطرف بن البيرولة ، وَوَصفه بما ذكرته وَحدَّث عنه أيضاً أبوالقاسم حاتم بن محمد الطرابلسي ، وأبو الوليد الباجي ، وأبوالمطرف بن سلمة ، وغيرهم وتُوفِّي بعد سنة عشرين وأربعمائة .

#### ( 444 )

خَلَف بن مَسْلمة بن عبدالغَفُور: من أهل أُقْليش وقاضيها يُكْنى : أبا القاسم .

رَوَى بِقُرْطبة عن أبى عمر بن الهندى ، وأبى عبدالله بن العطار ، وأخذ عن أبى عمر بن الهندى ، وجمع كتاباً سماه بالاستغناء ، فى الفقه . رواه عنه زكريا بن غالب القاضى وغيره .

#### ( TAE )

خَلَف بن هانی یُکْنیَ : أبا القاسم .

حَدَّث بطَرطَوشة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، عن أبى بكر أحمد ابن الفضل الدِّينوري

سمع منه القاضى أبوالمطرف عبدالرحمن بن عبدالله بن حجاب المعافرى .

#### ( 440 )

خَلَف بن مسعود بن أبى سرور .
من أهل أقليش
يُكْنَى : أبا القاسم
رَوَى عن شيوخها بقرطبة
وسمع من أبى محمد البلخى .
حَدَّث عنه القاضى محمد بن خلف بن السَّقَّاط .

( TA7 )

خَلَف بن عثمان بن مُفَرج .

من أهل سَرقُسْطَة يُكْننَ : أبا سعيد .

كانت له رحلة إلى المشرق ، حَجَّ فيها . وكان خيّراً فاضلًا ، مشاوراً في الأحكام ببلده

وتُوفِّي في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وأربعمائة .

#### ( TAY )

خَلَف ، مولى يوسف بن بُهلول ، يعرف بالبرْيلِّيِّ (١) . سكن بَلنسية يُكْنى : أبا القاسم .

كان فقيها حافظاً للمسائل ، وله مختصر في المدوَّنة حَسن ، جَمَع فيه أقوال أصحاب مالك ، وهو كثير الفائدة

وكان أبوالوليد هشام بن أحمد الفقيه ، يقول : من أراد أن يكون فقيهاً من ليلته فعليه بكتاب البريلي (٢) .

وكانت له رواية عن أبى عمر المكوى ، وابن العطار وأخذ عن أبى محمد الأصيلى يسيراً وكان مقدماً في علم الوثائق .

وتُوفِّى سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ، وقد نيف على السبعين قرأت وفاته في كتاب ابن حدير

وقرأت بخط بعض أصحابنا: أنه تُوفّى ليلة الأربعاء ودفن يوم الأربعاء لخمس بقين من ربيع الآخر عام ثلاث وأربعين وأربعمائة.

## $( \Upsilon \Lambda \Lambda )$

# خَلَف بن فتح بن نادر الیّابری(۳)

(١) كذا فى : خ . والبريلى نسبة إلى بريل ، بالكسر ثم السكون وياء خفيفة ولام مشددة : مدينة بالأندلس . (معجم البلدان : ٢٠١١) والذى فى سائر الأصول : بالبربلى « بالباء الموحدة » . (٢) كذا فى : خ . والذى فى سائر الأصول : « البربل » انظر الحاشية السابقة .

(٣) اليابري، نسبة إلى يابرة . بلد في شرقي الأندلس . (معجم البلدان : ٤ : ١٠٠٠) .

سكَن قُرْطبة يُكْنىَ : أبا القاْسم .

رَوَى عن أبى محمد عبدالله بن سَعِيد بن الشَّقَاق ، والقاضى حُمَام ابن أحمد ، ونظرائهما .

وكان : عالماً بالأدب واللغة ، مقدماً في معرفتهما ، مع الخير والدين والتصاون .

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ يوم السبت لثلاثٍ بقين من ذى الحجة من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

( MA9)

خَلَف بن يُوسف المَقرىء (٢) البَرْبُشْتَرى ، منها يُكَنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي عمرو المقرىء، وأجاز له.

وكان خيراً فأضلًا ، من أهل الحديث والقرآن والبراعة والفهم وتُوفِّى لعشْر خَلُوْن من شهر رَمضَان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة في الطاعون

ذكره أبوداود المقرىء.

#### ( ma.)

خَلَف بن محمد بن بأز القيسى القرطبي الورَّاق

سَكُن إشبيلية

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي عمر بن الهِندي ، وابن العطار ، وابن الطحَّان ، وابن القَزاز

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: «سعيد الشقاق».

<sup>(</sup>٢) البربشترى ، نسبة إلى بربشتر ، بضم الباء الثانية وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق : مدينة في شرق الأندلس . (معجم البلدان : ١: ٥٤٢) .

اللغوي ، وغيرهم

وكان من أَهْل العناية بالعلم والبصر بالوثائق وعللها رَوَى عنه ابن خزرج ، قال : وتُوفِّ سَنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، وقدَ قاربَ السبعين سنة .

# (491)

خَلَف بن مروان بن أحمد التميمي الوَرَّاق الدَّقَّاق القَرطبي يُكْنَى : أبا القاسم .

سَكَن إشبيلية ، وكان من أهْل الذكاء والحفظ للأخبار ، مع حظٍ صالح من الفقه ، طَلب العلم قديماً بقرطبة ، وأدرك ابن زَرْب القاضى ، وابن عوْن الله ، وابن مفرِّج ، والزبيدى ، والأصيلى ، وخلف بن قاسم ، واستكثر عنه ونُظراءه ،

وحج قديماً مع أبى الوليد بن الفرضى جاره ، فاشتركا فى السَّماع على جلّة الشيوخ بالمشرق ، منهم : الأدفوى ، والسّامرى ، وابن غلبون ، وابن أبى الشيوخ بالمشرق ، أبا القاسم انفرد بشيوخ القرآن عَنْ أبى الوليد لطلبه ذلك دونه .

ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفّى فى حدود سنة أربعين وأربعمائة ، وقد استوفى ستاً وثمانين سنة .

## ( T9 T )

خَلَف بن أحمد بن بَطَّال البَكرى من أهل بَلنسية من أهل بَلنسية يُكْنَى: أبا القاسم .

رَوَى عن أبي عبد الله بن الفَحَّار ، والقاضى أبي عبدالرحمن بن جحّاف (١) وأبي بكر محمد بن يحيى الزاهد ، وغيرهم .

حَدَّث عنه أبوداود المقرىء ، وشيخُنا أبوبحر الأسدى .

<sup>(</sup>۱) م: «جمعاب».

وذكره أيضاً أبومحمد بن خزرج ، وقال : لقيتُه بإشبيلية سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، وكان فقيهاً أصولياً ، من أها النظر والاحتجاج لمذهب مالك ، واستُقضى ببعض نواحى بَلنسية

ومولده في(١) حُدود سنة ثمان وتسعين وثلثمائة

ودخل إفريقية سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، وتردّد بالمشرق نحو أربعة أعوام طالبًا للعلم ، وحجّ سنة اثنتين وخمسين ، وأخذ عن أبي عبد الله محمد ابن الفرج بن عبد الولى ، وأبي على الحسن بن عبدالرحمن الشاّفعي ، وغيرهما ؛ وله مؤلفات حسان ، وذكر أنه أجاز له روايته وتواليفه سنه أربع وخمسين وأربعمائة .

( 494 )

خَلَف بن أحمد بن جعفر الجراوى من أهل المرّية • • -

يُكْنَى : أبا القاسم .

روى بالمشرق عن أبى ذَر الهروى ، وأبى عمران القاسى ، وغيرهما . أخبرنا عنه أبوجعفر أحمد بن سعيد فى كتابه إلينا ، وغيره من شيوخنا ، وكان معتنياً بالعلم،ورَاوية له وتولئ الخطبة بالمريّة ، ثم أقعد عنها ، وتُوفّى سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، وهو ابن ثمانين عاماً

ذكر بعض خبره ووفاته ابن مُدير

## ( 49 £ )

خَلَف بن إبراهيم بن محمد القيسي المقرىء الطُّليطلي

سكَن دانية

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي عمرو المقُرىء ، وعن أبي الوليد الباجي ، وغيرهما ، وأقرأ

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ.

الناس القرآن ، وسمع منه بعض شيوخنا وتُوفِّى ، رحمه الله ، يوم الإثنين عقب ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربعمائة .

( 490 )

خَلَف بن رِزْق الأموى المقرىء

من أهل قُرطبة

يُكْنَى : أبا القاسم :

أخذ عن أبي محمد مَكّى بن أبي طالب المقرىء ، وأبي بكر مُسَلّم بن أحمد الأديب ، وغيرهما

ورحل إلى المشرق وحجَّ ، ولقى بمصر أبا محمد بن الوليد ، فأجاز له ما رواه .

وكان رجُلًا صالحا ، متواضعاً ديناً وَرعاً ، أدبياً نَحويًا لُغوياً .

وكان إماماً بمسجد الزَّجاجين بقرطبة ، وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بقُرطبة ، وكان يُقرىء القرآن ، ويَعلِّم العربية ، وكان حسنَ التلقين ، جيد التعليم ، ونفع الله به .

وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا ووصفوه بما ذكرته

وقرأت بخط ابى العباس الْكِنان الأديب: تُوفِّى أبو القاسم خلف بن رزق ، رحمه الله ، يوم الخميس لستِ خلون من ذى الحجّة سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، ودُفن عشية يوم الجمعة في مقبرة الرَّبض العتيقة ، وصلى عليه ابنه عبدالرحمن

وكان مولده سنة سبع وأربعمائة.

( 447 )

خَلَف بن عُمر بن خلف بن سعد أيوب التجيبي ، ابن أخى القاضى أبي الوليد الباجي

سَكَن سَرَقُسطة .

يُكِّنَى : أبا القاسم .

أخذ عن أبي محمد مكى بن أبي طالب(١) ، وروى عن عمه ، وأبي العباس الُعذري، وأبي محمد بن فُورتش، وغيرهم.

أخبرنا عنه القاضي أبوعلى بن سُكّرة ، وقال : أخبرنا أبوالقاسم هذا ، قال : أنشدنا أبوبكر محمد بن الحسن بن الوارث ، قال : أنشدنا أبوعَمْرو عثمان بن سعيد ألقرىء لنفسه:

من رَبّنا مُبشُوثِ

نُورُ البلاد وزَيْن، الْ أنام صحْبُ الْحَدِيثِ لَـوْلاَهُمُ ما عَـلمِنا ضَـلال كُلِّ حَـثيثِ وَلاَ عَرفْنا صَحيحاً مِن السَّقيم الرَّثيثِ فَنحْنُ فيما لـدَيْمـــم لِكَيْ نَفُوزَ بِذُخْرُ

( MAY)

خَلَف بن محمد بن خَلف (٢) يعرف بالقُرُّ وذي(٣) من أهل سَرَقُسْطة وصاحب أحكامها يُكْنَى : أبا الْحُزْم .

رَوَى عن القاضي أبي الحزم بن أبي درهم ما عنده وأخبرنا عنه القاضيان: أبوعلى بن سُكرة ، وأَبوعبدالله بن الخُير ، رحمهما الله

وتُوفِّي بَسَرقسطة في ذي الحجة سنَّة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٢) هامش: خ: «خلف هذا، عبدري. نقلته من خط ابن الدباغ».

<sup>(</sup>٣) کذا .

## ( ٣٩٨ )

خَلَف بن عبد الله بن سعيد بن عبَّاس بن مُدير الأزدى ، الخطيب بالمسجد الجامع بقرطبة

يُكُّنَى : أَبا اِلقاسم .

وأصله من أُشْبُونة .

رَوَى عن أَبِي عمر بن عبد البر كثيراً ، وأَبِي العبَّاسِ العُذرى ، وأَبِي الوليد الباجي ، وأَبِي العَباسِ أحمد الباجي ، وأَبِي شاكر القبرى ، وابن سَعْدون القروى ، وأَبِي العَباسِ أحمد ابن أَبِي عَمْرُو المقرىء ، وغيرهم

وسكن المريّة مدة ، ثم صار إلى قُرطبة فاستوطنها ، وأقرأ الناس بها ، وسمع منه جماعة من أهلها

وكان ثقةً فيها رواه ، ضَابِطاً لما كتبه ، حسن الخط ، كثير الجمع والتقييد . وَكتب علماً كثيراً بخطه ورواه .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، بقرطبة يوم الجمعة ، ودَفُن بعد صلاة الظهر من يوم السبت لسبع بقين من شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة الرَّبض

ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة.

# (799)

خَلَف بن سُليمان بن خلف بن محمد فَتْحُون من أهل أورِيوُلَة ، يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه ، وأبى الوليد الباجى ، وأبى الحسن طاهر بن مُفَوِّز ، وغيرهم وكان فقيها أدبيا شاعراً مُفْلقاً ، واستُقضى بشاطِبة وَدَانية ، وله كتاب فى الشروط ، أخبرنا عنه به ابنه أبوبكر محمد بن خلف ، وزياد بن محمد . وتُوفَى سنة خمس وحمسمائة لليلتين خَلتاً من ذِى القعدة

وكان فاضلًا ديناً يصوم الدّهر، وينقبض عن الناس.

( ( ( )

خَلَف بن ابراهيم بن خلف بن سعيد المقرىء يُعْرف: بابن الحَصَّار، الخطيب بالمسجد الجامع بِقُرطْبة يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى عن صهره أبي القاسم بن عبدالوهاب ألمقرى، وعن أبي عبدالله محمد ابن عابد ، وأبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي عبدالرحمن العقيلي ، وابي مروان ابن سِرَاج .

وأجاز له أبوعمر بن عبدالبر مارواه

ورحَل إلى المشرق ، فحجَّ

وسمع بمكة من أبي مُعْشَر الطبرى المقرىء ، وقرأ عليه القراءات ، ولقى بها كريمة المروزية ، وأخذ عنها .

ولقى بمصر أبا الحسين نصر بن عبدالعزيز الفارسى الشَّيرازى ، وأبا عبدالله محمد بن عبدالولى الأندلسى ، وأبا الحسن طاهر بن بَاب شاذ النَّوى ولقى بصقلية أبا بكر بن بنت الْعُروق ، وجالس عبدالحق بن هاروُن الفقيه بصِقليَّة

ثم انصرف إلى الأندلس ، فَقُدم إلى الاقراء والخطبة بالمسجد بقرطبة ، ثم ولى الصلاة به

وطال عمره ، وكانت الرحلة في وقته إليه ، ومدار الإقراء عليه ، وكان ثقة صدوقاً ، حسن الخطبة ، بليغ الموعظة ، فصيح اللسان ، حسن البيان ، جميل المنظر والملبس . مليح الخبر ، فَكِه المجلس

أدركته وسمعت خُطبه في الجُمَع والأعياد ، ولم آخذ عنه شيئاً .

وتُوفَى اَلمَقرىء أبوالقاسم ، رحمه الله ، يوم الثلاثاء السادس من صفر من سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، ودُفن عشية يوم الأربعاء بالرَّبض ، وكانت جنازته مشهورة ، وصلى عليه ابنه أبوبكر

ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

خَلَف بن محمد الأنصارى ، يعرف بالسَّراج من أهل قُرْطبة يُكنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبى القاسم حاتم بن محمد ، وأكثر عنه وكان رجُلًا صالحاً ، وَرِعاً يشارُ إليه بالصَلاح وإجابة الدَّعْوة ، وكان الناس يقصدُونه ويتبركُون بِلقائه ودعائه .

وَقَدْ سُمع منهُ بعض كتب الزهد وتُوفّى \_ رحمه الله \_ ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان سنة خمسمائة أخبرنى بوفاته أحمد بن عبدالرحمن الفقيه .

( £ · Y )

خَلَف بن محمد بن خَلَف الأنصارى يعرف: بابن الَعربي من أهل المرَّية من أهل المرَّية يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى عن أبي العباس أحمد بن عمر العُذرى ، وأبي بكر بن صاحب الأحباس ، وأبي على الغساني ، وغيرهم .

وكان مُعْتنياً بالآثار ، جامعاً لها ، كتب بخطه علماً كثيراً ورواه ، وكان حسن الضَّبط ، أخذ الناس عنه بعض مارَواه

وكان شيخاً أديباً ، وكان يُقْرض الشعر ، وربما أجاد ، وكان يذكر أنه لقى أبا عَمْرِو اللَّقرىء وأخذ عنه يسيراً .

وتُوفِّى سنة ثمان وخمسمائة

وكَان مولده فى ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . ( ٤٠٣ )

> خَلَف بن محمد بن عبدالله بن صوّاب اللّخمى من أهل قرطبة ، يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن القاضى بقُرطبة سراج بن عبدالله ، وَأَبِي عبدالله الطَّرِفَى(١) اللهُ عمد بن شعَيب المقرىء ، وأبي مروان الطَّبني ، وأبي محمد ابن البُشْكلارى(٢) ، وغيرهم كثير

وكان رجُلًا فاضلًا ثقة فيها رواه ، قديم الطلب للعلم ، متكّرراً على الشيوخ عنى بلقائهم والأخذ عنهم ، وكان عارفاً بالقراءات ورواياتها وطرقها . وكتب بخطه عِلْماً كثيراً وَرَوَاه .

قَرَأْتُ عليه وأجاز لى ما رواه ، وسمع منه بعض شيوخنا وَجلّة أصحابنا ، وكُفّ بصَرهُ فى آخر عمره ، وعُمرٌ وأسَنّ ، ولم ألق فى شيوخنا أسَنّ منه وتُوفّ ـ رحمه الله ـ يوم الإثنين ، ودُفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر لثلاث خلون عن جمادى الأوّلى سنة أربع عشرة وخمسمائة ، ودُفن بمقبرة أم سلمة ، وصلّى عليه قاضى الجماعة أبو الوليد بن رشد ، رحمه الله

وكاًن مولده ضحُوة يوم الخميس لثلاثٍ بقين من المحرم سنة أربع وعشرين وأربعمائة .

( ( ( )

خَلَف بن سعيد محمد بن خَيْر الزاهد من أهل طليطلة ، سكن قرطبة ، يُكْنَى : أبا القاسم .

<sup>(</sup>١) الطرفي ، بفتحتين وفاء ، نسبة إلى مسجد طرفة ، بقرطبة (لب اللباب : ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) البشكلارى ، بالضم والشين المعجمة ، نسبة إلى بشكلار من قرى جيان بالأندلس . (معجم البلدان : ١ : ٦٣٢) . والذي في الأصول : « البسكلاري » بالسين المهملة تصحيف .

قَرأَ القرآنَ على أبي عبدالله اللغامي ، وأدب به ، وأخذ أيضاً عن أبي بكر عبدالصّمد بن سَعْدون الرّكَاني(١)

وكان رجُلًا صالحاً ، ورعاً متواضعاً متقللًا من الدَّنيا ، يُشار إليه بالصَّلاح وإجابة الدَّعْوة ، وكَان الناس يتبركون بلقائه وَدُعائه ، وكَان حسن الخلق ، كثير التواضع ، وكَان صَاحب صَلاة الفريضة بالمسجد الجامع بقرطبة وتُوفي ـ رحمه الله ـ يوم الإثنين ، ودفن عشى يوم الثلاثاء منتصف ذى القعدة من سنة خمس عشرة وخمسمائة ، وَدُفن بالربض ، وَصلى عليه القاضى أبوالقاسم بن حَمْدين ، وكانت جنازته في غاية من الحفل ، ما انصرفنا منها إلا

( ( ( )

خَلف بن محمد بن غَفُول الشاطبي ، من أهْلِها يُكْنَى : أَبا القاسم .

مع المغرب ، لكثرة من شهدها من الناس .

كَانَ من أصحاب الطاهر بن مُفَوَّز المختصين به ، وسمع من غيره وانتقل إلى فاس فسكنها إلى أن تُوفِّى بها بعد سنة عشرين وخمسمائة وقد سمع منه قوم هناك .

( ( ( )

خَلَف بن عُمر بن عيسى الحضرمى من أهل قُرطُبة يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبى الحسين سراج بن عبدالملك بن سراج ، وتفقه عند أبى الوليد هشام بن أحمد الفقيه ، وأخذ عن جماعةٍ من شيوخنا وصحبنا عندهم وكأن من العلماء المتفننين ، المشاركين في العلوم ، وكأنت الدِّرَاية أغلب

<sup>(</sup>۱) الركاني ، نسبة إلى ركانة : مدينة بالأندلس من عمل بلنسية . (لب اللباب : ۱۱۸ ، معجم اللبدان : ۲ : ۸۰۸ ) .

عليه من الرواية

وتُوفِّي \_ رحمه الله \_ في رجب من سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

( **£ • V** )

خَلَف بن يوسف بن فرُّتُون الشَّنتُريني ، منها

يعرف بابن الأبرش،

يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى عن أبى بكر عَاصم بن أيوب ، وأبى الحُسين بن سراج ، وأبى على الغسانى ، وأبى محمد بن عتاب ، وجَالَسَنَا عنده

وكان عالماً بالآداب واللغات مقدماً في معرفتهما وَإِتقانهما ، مع الفضل والدِّين والحير والتواضُع والانقباض

وتُوفِّى بقُرْطبَة في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

# ومن الغرباء ( ٤٠٨ )

خَلَف بن على بن ناصر بن منصور الْبَلَوى السَّبْتى الزَّاهد ، قدم الأندلس من سَبتة

يُكْنَى : أبا محمد ، وقيل : أبا سعد .

رَوَى باَلمَشرق عن أبي محمد بن أبي زيد الفَقِيه ، وعن أبي محمد عبدالملك ابن الحسن (١) الصقلي ، وَغيرهما(٢) ،

وكان زاهداً متبتلًا ، سائحاً فى الأرض ، لا يَأْوى إلى وطن ، راوية للعلم ، حسن الخط ، ضابطاً لما كتب

قَدِم قُرْطَبَة ، وَسكن مَسْجدَ مُتْعَة ، وتَعبَّد فيه ، وكان الصُلَحاء والزَّهاد يقْصِدُونه هنالك

وَسَمِع منه جماعة من عُلماء قُرْطَبَة وغيرها ، منهم : أبو عمر الطَّلَمْنكى ، والصَّاحبان ، وأبو عبدالله الخولاني ، وأبوعمر بن عفيف ، وغيرهم .

قَالَ الحسن بن محمد : وتُوفِّى أبومحمد السَّبتى بالبيرة ، صدر هذه الفتنة البربرية ، سنة أربعمائة ، وكان قد خرج إلى نِيَّة الرجوع إلى مكة والفرار من الفتنة ، فأَدْرِكه أَجَلُهُ ، رحمه الله .

( ٤ • ٩ )

خَلَف بن مسعُود الجُراوى المَالَقى يعرف بابن أمينة يُكْنَى : أبا سعيد .

<sup>(</sup>١) خ: «أبي محمد عبد الملك بن على».

<sup>(</sup>٢) التكملة من: خ.

حدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : مولده بمليلة (١) . أجاز لنا مُخْتصر ، النحوى للمدُوَّنة .

قال ابن حيان : وكان قدم قُرطبة سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة ، فُحمل عنه بها علم كثير . وكان له من القاضى ابن ذَكُوان خاصَّة وأغْرى به العامة فأضجعوه وذَبحوه حين ثورة الأندلس بالبرابرة ، عند قيام المهدى ، وَقتل العامّة البرابرة سنة أربعمائة .

وقيل: بل شَدَخُو رأسه بالحجارة. وأنه سألهم أن يَمهلوه حتى يُصلِّى ركعتين، ففعلوا، رحمه الله، وكان ذَلك بمالَقة

وإنما ذكرته في الغرباء؛ لأن الصاحبين ذكرا مولده بمليلة 😯

<sup>(</sup>١) فى هامش : خ : القاضى أبو سعيد خلوف بن خلف الله ، رأيته بقرطبة مرتين يروى كتاب أبى إسحافى التونسى ، عن أبى الربيع سليمان بن الوليد ، عن مؤلفه ، وتوفى أبو سعيد بمدينة فاس ، وقد نقل إليها من قضاء غرناطة سنه محمس عشرة وخمسمائة .

من خط شیخنا فی أول هذا الجزء علی ظهر ورقة و لم یشبه فی جملتهم وکان أهلا لذلك . حدثنی عنه أحمد بن یوسف القرطبی ، عن أبیه عنه – رجمهم الله – وکتب عمر بن دحیة هـ »

 <sup>(</sup>۲) مليلة ، بالفتح ثم الكسر وياء تحتها نقطتان ولام أخرى : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة
 (معجم البلدان : ١٤١ . ٤ ) .

من اسمه خصیب (٤١٠)

الخصيب بن محمد بن خصيب بن الخزاعى من أهل سَرَقُسْطة ، من أهل سَرَقُسْطة ، يُكْنَى : أبا الربيع .

كان فَقيهاً عالماً مُشاوراً ببلده ، وبه تُوفِّى ، رحمه الله .

(111)

خصیب بن مُوسی من أهل شاطبة يُكْنَى : أبا تليد .

حَدَّث عن القاسم بن مَسْعَدَة ، وقد أخذ النَّاس عنه ، وهو جَدُ شيخنا أبي عمران بن أبي تليد .

من اسمه خالد (٤١٢)

خَالد بن أحمد بن خالد بن هشام (۱) من أهل قُرْطبَة يُكْنَى : أبا زيد ويعرف بابن أبي زيد .

كان من أهل الرّواية والأدب والشعر والخير، حسنَ الدين صدوقاً، واستقُضى ببعض الكور

ذكره ابن خزرج ورَوَى عنه ، وقال : تُوفِّى فى شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة

ومولده في المحرم سنة ستٍ وسبعين وثلثمائة

(113)

خَالد بن أَيْنَ الأنصارى من أهل بَطَلْيَوْس يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن جماعة من شيوخ قُرْطبَة وطُليطلة

وكان : ذا عناية بطلب العلم قَديمًا والتفنّن فيه ، وكان ، متقدماً في علم الخبر والمثل

ذكره ابن خَزْرَج ، وقال : مولده حدود سنة إحدى وستين وثلثمائة ورحل إلى بَطَلْيوس حدود سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

( 11 )

خالد بن محمد بن عبدالله بن زَيْن الأديب

(۱) م: «هاشیم».

من أهل إشبيلية ، يُكْنَى : أبا الوليد .

كانَ عالمًا بالعربية وِفُنونها ، وفنون الحِساب ، ومعانى الأشعار الجاهلية وغيرها

ومن شيوخه ابنُ صاحب الأحباس النحوى ، وابن الصفَّار الحسَابي ، وجماعة سوَاهما في غير ما فَنّ .

وقُتل ببطليوس غَدراً في حدود سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة ، وسنّه خمسون سنة أو نحوها

ذكره ابن خزرج .

( ( 10 )

خالد بن إسماعيل بن بيطير يُحَدَّث عن أبي محمد الشنتجالي(١) وَغيره . أجاز لابن مُطَاهر ما رَوَاه عام خمسة وخمسين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) ط. د: «الشنتجيالي» تحريف (انظر فهرست هذا الكتاب).

## ومن تفاريق الأسهاء (٤١٦)

خازم بن محمد بن خازم المخزومي من أهل قُرْطُبَة يُكَنَى : أبا بكر

رَوَى عن القاضى يُونس بن عبدالله ، وأبي محمد مَكى بن أبي طالب المقرىء ، وأبي عبدالله بن عابد ، وأبي عمرو السَّفَاقُسى ، وحاتم بن محمد ، وأبي محمد الشنتجالى ، وأبي القاسم بن الافليلى ، وأبي عبدالله بن عتاب ، وأبي مروان الطبنى ، وغيرهم .

وكان قديم الطلب ، وافر الأدب ، وهو كان الأغلب عَليه ، وله تصرف في اللغة وقول الشعر .

سَمِع النَّاس منه ، ولم يكنُ بالضابط لما روَاه ، وكان يُخلِط فى روَايته وَأسمعته ، وقَفْت على ذلك وقرأته فى غير موضع بخطه ، ورأيتهُ قد اضطرَب فى أشياء من روَايته .

وسألت عنه شيخناً أبا الحسن بن مُغيث فقال لى : كان أبوعبدالله محمد ابن فرج الفقيه ، وَأبومروان بن سرَاج ، يتكلمان فيه ويُضَعفانه .

وتُوفَى \_ رحمه الله \_ ودفن ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة من سنة ستٍ وتسعين وأربعمائة

وكان مولده سنة عشر(١) وأربعمائة

( **£ \ Y** )

خُليص بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله العبْدَرِيُ (٢) من أهل بَلنسية ،

<sup>(</sup>١) خ: «عشرين».

<sup>(</sup>٢) م: « الأنصارى».

يُكَنَّى: أبا الحسن.

رَوَى عن أبى عمر بن عبدالبر، وَأكثر عنه فيها زعم وقرَأت بخطه، أنه رَوَى أيضاً عن أبى الوليد الباَجى، وأبى العباس العُذْرى، وأبوالوليد الوقشي، وأبى المطرف بن جَحّاف

وكتب بخطه عِلمًا كثيرًا ،

ولم يكن بالضّابط لما كتَب

وسمع منه جَماعة من أصحابنا، وسمعتُ بعضهم يُضعفه وينسبه إلى الكذب.

وتُوفِّى \_ رحمه الله \_ سنة ثلاث عشرة وخمسمائة .

#### (111)

الخضر بن عبدالرحمن بن سعید بن علی بن یَبْقی بن غازی بن إبراهیم القیسی المقریء

من أهل المرية يُكَنَى : أبا عمرو

رَوَى عن أبى داود المقرىء ، وأبى عمران موسى بن سليمان المقرىء ، وأبى على الغسانى ، وأبى الحسن بن شفيع ، وغيرهم .

وكان من أهل المعرفة والنبل والذكاء واليقظة ، والإتقان لما يحمله ، وكتب للقضاة ببلده ، وكان ديناً فاضلاً

وتُوفَّى رحمه الله ، ليلة الأحد ، ودفن يوم الأحد الخامس من ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة .

وكان مولده فى شَعبان سنة ثلاثٍ وسبعين وأربعمائة وكتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه ـ رحمه الله ـ

## ومن الغرباء ( ٤١٩ )

الخلِيل بن أحمد بن عبدالله بن أحمد البُسْتى الشافعى يُكنى : أبا سعيد

قَدِم الأندلس من العراق في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة .

رَوَى عن أبي محمد بن النحاس بمصر ، وعن أبي سَعْد أحمد بن محمد الماليني (١) وأبي حامد الإسفراييني (٢) وابن القصّار ، وأبي القاسم الجوهرى . وذكره الخولاني ، وقال : كان أدبياً نبيلًا ، وكان تُبتاً صدوقاً ، رحمه الله وحَدَّث عن أيضاً أبوالعباس العذرى ، وقال : أنا الخليل قال : أنا أحمد ابن محمد ، قال : نا أبوبكر هلال بن محمد ، ابن أخى هلال ، وقال : نا محمد ابن زكريا الغَلَّابي (٣) ، وقال : نا العباس بن بكار ، قال : نا أبوبكر المُذلى ، قال : سَمِعْ الزُهْرِيّ يستمثل بهذين البَيْتين :

النَّفْسُ هَارَبَةٌ وَالْمُوتَ يَطلَبُهَا ﴿ وَكُلُّ عَثْرَةٍ رِجْلٍ عِنْدَهُ زَلَلُ وَالنَّفْسُ هَارَبَةٌ وَالمُوتَ يَطلَبُهَا ﴿ وَالْقَبُرُ وَارِثُ مَا يَسْعَى لَهُ الرَّجُلُ وَالْمِثَى لَهُ الرَّجُلُ

ذكره أبومحمد بن خَزْرُج ، وقال : كان شافعيّ المذّهب ، وله تصرف فى عُلوم كثيرة ، مع صدقه وصحة عَقله وثُقوب فهمه ، وروَايتهُ واسعة ومولده سنة ستين وثلثمائة

<sup>(</sup>١) الماليني ، نسبة إلى مالين ، بكسر اللام وياء مثناة من تحت ساكنة : قرية على شط جيحون . (لب اللباب : ٢٣٤ ، معجم البلدان : ٤ : ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الاسفراييني ، نسبة إلى اسفرايين : بليدة من نواحي نيسابور . وقد قيدها السيوطي (لب اللباب : ١٣) بالعبارة فقال : بكسر وسكون السين وفتح الفاء . وقيدها ياقوت (معجم البلدان : ١ : ٢٤٦) بالعبارة أيضا فقال : بالفتح ثم السكون وفتح الفاء .

<sup>(</sup>٣) فى هامش : خ : « بالتشديد ، بخطه » . قال السيوطى (لب اللباب : ١٩٠) : « الغلابي » ، بالفتح والتخفيف وموحدة ، نسبة إلى غلابة ، جد أبي بكر محمد بن زكريا شيخ الطبراني .

( £Y · )

خَلِفَة بن تامَصَلْت بن يحيى البرغُواطِي(١) يُكنى : أبا القاسم .

قَدِم قُرْطُبَة سنة سبع وَستين وأربعمائة فى أيام المأمُون يحيى بن ذى النون . وَذكر أنه رَوَى عن أبي عبدالله محمد بن عبدالجبَّار الطَّرسُوسي ، عن أبيه ، كتابة فى القراءات ، وأنه رَوَى أيضاً عن أبي العبَّاس المهْدَوى وقد أخذ عنه أبو محمد بن شُعَيب ألقرىء ، وغيره .

<sup>(</sup>١) البرغواطي ، نسبة إلى برغواطة بفتح الباء الموحدة والراء المهملة وسكون الغين المعجمة .

<sup>(</sup>معجم البلدان: بحيرة أربغ: ١:٥١٤).

حرف الدال من اسمه داود (٤٢١)

> داوُد بن خالد الخولاني : يُكنى : أبا سُليمان .

> > من أهل مَالقة

حَدَّث عن أَبي محمد بن عبدالله بن إبراهيم الأصيلي ، بَصحيح البخاري ، وعن أبي القاسم أحمد بن أبان بن سيد

حدَّث عنه الأديبُ أبومحمد غانم بن وليد ، وقال : كان داود هذا من أهل الأدب .

## ومن الغرباء ( ٤٢٢ )

دَاود بن إبراهيم بن يُوسُف بن كثير الأصبهاني

يُكنى: أبا سليمان.

كان من أهل العلم ، وعلى مذهب داود وأصحابه ، كثير الرواية عن الشيوخ .

ذكره ابن خزرج ، وقال : أجاز لى بخطه فى شعبان سنة خَمس وعشرين وَأَربعمائة بإشْبِيلية وكتبتُ عنه بعض مارواه .

اسم مفرد ( ٤٢٣ )

> دَرَّاجِ<sup>(۱)</sup>الفتَى الصِّيقلى من أهل قُرْطُبَة .

رَوَى عن أبى جعفر بن عَوْن الله . وكان فى عِدَادِ أصحابه وكان من أهل النّشك والحجّ والعناية بالعلم ، وأمر السلطان بإخراجه عن ِ قُرْطُبَة لسِعاية لحَقته . وتُوفَى بالمشرق .

<sup>(</sup>۱) ط، د: «الصقلبي».

# ح*رف الذال* أفسراد

( 171)

ذَوَّالَةُ بن حفص بن عُمر بن عبدالملك بن عُمر بن أبى العاصى الُقرشى يُكَنَى : أبا عبدالملك من أَهل قُرْطُبَة .

ذكره القاضى أبوعبدالله بن مُفرِّج فى كتاب الرواة من قُريش ، وقال : رَوَى عن بَقيِّ بن مَخْلَد ، ومحمد بن وضاح ، ومحمد بن عبدالسلام الخشنى ، ومُطرف بن قيس ، وعُبَيدالله بن يحيى

وكان يُضَعف في روايته

وُلد سنة سبع وخمسين ومائتين ، وتُوفِّ في شهر رمضان سنة تسع ٍ وثلاثين وثلثمائة .

( 270 )

ذُو النون ، الرَّجل الصّالح من أهل تاكَرنيَّ . (١)

كان ناسِكا فأضِلاً زاهداً ، لقى مُعَوّد بن داود ، وجرَى على طريقته وسننه وهَدْيه

وكانت وفاته بعد الخمسين والأربعمائة ذكره ابن مُدير.

<sup>(</sup>١) تاكرنى بفتح الكاف وسكون الراء كذا ضبطها ياقوت بالعبارة وقال : وضبطه السمعانى : بضم الكاف والراء وتشديد النون ، وهو الصحيح : كورة كبيرة بالأندلس . (معجم البلدان : ١ : ٨١٢) .

## حر**ف** الراء أفسراد ( ٤٢٦ )

رَائق الفَتى الصِّيقلِّ (١) قرطبى قرطبى يُكنِّى : أبا الحسن .

له رحلةً إلى المشرق ، ورَوَى فيها عن أبي محمد بن عبدالله بن الحسن الُمطَرّز ، وغيره .

حَدَّث عنه أبوعبدالله محمد بن عبدالسلام الحافظ، وأبوعثمان سعيد. ابن يوسف القَلَعي، وَغيرهما.

#### **( { Y Y } )**

رشيق مولى الْعَمّ أبى عبدالملك مروان بن عبدالرحمن بن محمد ، أمير المؤمنين من أهل قُرْطُبَة .

يُكنى : أبا القاسم .

رَحَل إلى المشرق وحَجَّ سنة ستٍ وخَمْسين وثلثمائة ، ولقى أبا محمد الحسن بن رشيق بمصر ، فسمع منه وأجاز له ، وابن حَيّوية النيسابورى ، وحمزة الكنانى ، وأبا العباس بن عُتْبة الرَّازى ، وأجازوا له جميع رواياتهم وقال كل من لقى أبا القاسم بن الرسَّان فى سَفْرته الأولى : فما سَمِع عليهم فهو له سَمَاع

وكانت صلاته بقُرْطُبَة ، بمسجدابن أبي عيسى القاضي ، وسُكناه عند دُور

<sup>(</sup>۱) ط، د: «الصقلبي».

بني عبدالجبار

قَرَأْتُ هذا كله بخط أَبي إسحاق بن شِنظير، ورَوَى عنه.

( £ Y A )

رفاعة بن الفرج بن أحمد القرشي

يُكَنّى: أبا الوليد

ويعرف بابن الصديني(١)

وهو من أهل قُرْطُبَة .

كانَ واسعَ الروَاية ، حَدَّث عن أَحمد بن سعيد بن حزم ، وغَيْره حَدَّث عنه حفيدُه أبوبكر محمد بن سعيد بن رفاعة ، شيخ ابن خَزرْج وتُوفِّ رفاعة سنة ثلاث عشرة وأربعمائه ، وهو ابن تسعين سنة ، أو نحوها .

( 279 )

رَاشد بن إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن راشد

من أهل قُرْطُبَة ،

يُكَنَّى: أبا عبدالملك.

له رحلة إلى المشرق ، كتب فيها عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد المكّى ، وأبي القاسم السَّقَطى ، وأبي جعفر الدَّاودى ، وأبي الفضل بن أبي عمران ألمقرى (٢)، وغيرهم

وكان صَاحباً لأبى إسحق بن شِنظير ، وأبى جعفر بن ميمون ، في السماع هُنَالك من الشيوخ

وكان سُكْنَى راشد هذا بزُقاق الكبير، وصَلاَته بمسجد اللّيث وهو ابن أخت القاضى أبى بكر بن وافد، وقد تولّى معه خُطة الردّ أياماً فى الفتنة، واستشهد بعد مِحنة خاله ابن وَافد، وقَد خَرج فاراً عن قُرْطُبَة يريد

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) م : ( الهروى ١

الجُوْف ، فذُبح بالطريق سنة أربع وأربعمائة وكان من أهل العِنَاية بالعلم والجَمع له وحَدَّث عنه ابن أبيض .

( 24.)

رَبيع بن أحمد بن رَبيع . قُرطبي .

سَمِعَ من أبى القاسم خلف بن القاسم الحافظ ، وغيره من نُظَرائه ، وعُنى بالحديث وَروَايته ، وكان حسن الخط وتُوفِي بعد الأربعمائة .

(173)

رَافع بن نصر رَافع بن غرَّبيبٍ من أهل سرقسطة

يُكَنى : أبا الحسن . حَدَّث عنه القاضى موسى بن خَلف بن أبى درهم وكان رافع هذا ممن شهد على أبى عمر الطَّلَمنكى ـ رحمه الله ـ بخلاف السُنة ، غفر الله له .

وكان فقيهاً حاَفظاً

وتُوفُّى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

( £ 4 Y )

رَزِين بن معاوية بن عمّار العَبْدرى الأندلسي سرقطي

سرقطی

يُكَنَى : أبا الحسن .

جَاوَر بمكّة \_ شرَّفها الله \_ أعْواماً ، وحَدَّث بها عن أبي مَكُتوم عيسي بن أبي

<sup>(</sup>١) فى هامش : خ : « قال ابن دحية : حدثنا عن رزين هذا غير واحد من شيوخنا رحمهم الله تعالى وعفا عنهم » .

ذّر الهروى ، وغيره وكانَ رَجُلًا فأضلًا ، عالماً بالحديث وغيره ، وله فيه تواليف حسان كتب إلينا قاضى الحرمين أبوالمظفر محمد بن على بن الحسين الطَّبرى بخطه من مكة يُخبرنا عنه وتُوفِي رحمه الله في صدَرْ سَنَة أربع وعشرين وخمسمائة

## مرف الزين من اسمه زياد ( ٤٣٣)

زِياً د بن عبدالله بن محمد بن زياد بن أحمد بن زياد بن عبدالرحمن بن زياد وهو الداخل بالأندلس

كذا قرأت نسبه بخط ابن شِنظير ، ووَصَله بعد هذا إلى آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ

اختصرته لطوله وهو من أَهْل قُرْطُبَة يُكَنَى : أَبا عبدالله .

رَوَى عن أبيه ، وأبي محمد الباجي ، وَأَجازَا لَهُ . وأَصْلُهم من الشام ، ومنزلُ بني زياد بها يُعرف برُقْعه وهي بقُرْب قَبْر إبراهيم ، عليه السلام ، وقريب من غَزَّة

ويُقاَل أيضاً إن اسمها حمه(١).

وروى عن زياد هذا: أبو عبدالله بن عتاب وأبو إسحاق بن شِنطير، وقالَ: مولده في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وثلثمائة.

قال ابن حيان : وتُوفِّى في صدر صفر سنة ثلاثين وأربعمائه وسنهُ خمس وثمانون سنة ، وَدُفن بمقبرة أم سَلمة ، وَتولَى القَضاء في الفتنة في بَعض الكور ، وكان ألثغ ولم يكن عنده كبير عِلم .

(۱) م: «حصة».

( ٤٣٤ )

(۱) زیاد بن عبدالعزیز بن أحمد ابنِ زیاد الجذامی ، الأدیب الشاعر . یُکَنی : أبا مروان .

كان بارعاً فى الأداب كلها ، بليغاً ، راوية للأخبار ، حسن الشعر ، روضة من رياض الأدب ، وله تواليف فى الاعتقادات ، وشرح لبعض الأشعار ، وله كتاب « منار السراج » فى الردّ على القبرى

ورد على منذر القاضى بأرجوزة مطّولة ، وأخذ بقُرْطُبَة عن شيوخها . ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفّى سنة ثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر .

### ( 240 )

زیاد بن عبدالله بن محمد بن زیاد الأنصاری ، الخطیب بالمسجد الجامع بقُرْطُبَة ، وَصاحبُ صَلاَة الفریضة به .

يُكّنَى: أبا عبدالله.

رَوَى عن القاضى يونس بن عبدالله ، وغيره ، ورحل إلى المشرق وَحَجَّ ، وسمع من أبى محمد بن الوليد ، وأجاز له أبوذر الهروى ، وغيرَه من علماء المشرق ما رَووه ،

وكان رَجُلًا فاضلًا ، دَيناً ، متصاوناً ناسكاً ، خَطِيباً بليغاً ، مُحسناً مُحَّبباً إلى النَّاس ، رفيع المنزلة عندهم ، معظَّما لدى سلطانهم ، جَامعاً لكل فضيلة ، يُشَارِك في أشياء من العلم حسنة ، وكان حسن الخلق ، وافر العقل .

أخبرنى بعض شيوخي (٢)، قال: سَمِعْتُ أبا عبدالله محمد بن فَرج الفَقيه، يَقُول:

<sup>(</sup>١) مر أن هذا الكتاب لزياد بن عبد العزيز (ت: ٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) م : «شيوخنا».

ما رأيت أعقل من زياد بن عبدالله ، كُنت دَاخلًا معه يومًا من جنازةٍ من الرّبض ، فَقُلْتُ له : يزعم هؤلاء ألمعدلون أن هذه الشمّس مقرّها في السهاء الرّابعة ، فقال أينها كانت انتفعنا بها ، وَلم يزَدْني على ذلك .

قال : فعجبتُ من عقله ، وكانت له معرفة بهذا الشأّن ، وهو قبّلة الشريعة الحديثة الآن بقُرْطُبة ، على نهرها الأعظم .

وتُوفِّى زِيادٌ هذا في شهر رمضان المعظم من سَنَة ثمان وسبعين وأربعمائة ، ودفن بَقبرة أم سلمة

وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة

نَقَلْتُ مولده ووفاته من خط أبي طالب المروَاني ، وكان قد لقيه وَجَالسهُ قال ابنهُ عبدالله : تُوفِّى في شعبان من العام .

وأخبرنا عنه أيضاً شيخنا أبوالحسن بن مغيث ، وقال : كان قديم الاعتكاف بجامع قرطبة ، كثير العمارة له ، ومن أهل الخير الصحيح ، والفضل التام ، وكان أزمت(١) من لقيته وأعقلهم ، كان ممن يُمتثل هديه وسَمته وذُكر أنه أجاز له ما رواه وألّفه من الخطب والرسائل ، رحمه الله .

( 247 )

زياد بن عبدالله بن وَرْدون . من أهل المريّة يُكنَى : أبا خالد .

حَدَّث عنه القاضى أبوعلى بن سُكرّة ، وغيره وكانت له رحلة إلى المشرق ، سمع فيها من أبي ذر الهروى ، وغيره .

<sup>(</sup>۱) م: «أسمت».

( £ 4 Y )

زِياد بن محمد بن أحمد بن سليمان التَّجيبي () من أهل أوريوُلة ، من أهل أوريوُلة ، يُكَنَى : أبا عمرو .

سَمِع من القاضى أبى على الصَّدفى كثيراً ، وَمن أبى محمد عبدالرحمن ابن عبدالعزيز الخطيب ، وأبى عمران بن أبى تليد ، وغيرهم من رجال المشرق وسمع بقرطبة من جماعةٍ من شيوخنا ، وصحبنا عندهم .

وكان مُعتنياً بالحديث وروايته ، كثير الجمع له ، وُعنى بلقاء الشيوخ والسماع منهم ، ولقى منهم عالماً كثيراً ، وكانت له مُشاركة فى القرءات والأدب ، وقد أخذ عنى وأخَذْتُ عنه

وتُوفِي \_ رحمه الله \_ ببلده في صَدْر ذي الحجة سنة ستٍ وعشرين وخمسمائة (٢)

<sup>( 1 )</sup> في هامش : خ : « يعرف بابن الصفار ، روى عن خال أبي كثيرا ، وقد حدث شيخنا عن خال أبي العالم أبي بكر عتبة وعن الحميدي رضي الله تعالى عنهم أجمعين » .

<sup>(</sup>٢) في هامش : خ : « بلغت قراءة والجماعة كتبه محمد بن القاهري » .

## من اسمه زکریا ( ٤٣٨ )

زكريا بن خالد بن زكريا بن سماك بن خالد بن الجرَّاح بن عبدالله الضِّني (١) ، بالنون

كذا أمْلاه ، وقال : هو نَسبٌ في قضاعة

وهو من أهل وادى آش(۲) ، سكَن المرّية

ويعرف بابن صاحِب الصلاة

يُكَنَى : أبا يحيى .

رَوَى عن سعيد بنِ فَحْلُون ، وقاسم بن أصبغ

ذكره أبوعمر بن الحدَّاء ، وقال : هو صحيح الروَاية عن سعيد بن فحلون ولد في المحرم سنة سبع عشرة وثلثمائة ، وتُوفِّي آخر سنة أربع أو في أول سنة خَمْس وأربعمائة

وحَدَّثُ عَنه أيضاً أبوعمر الطَّلمنكي ، وغيره .

### ( 249 )

زكريًّا بن يحيى بن أفلح التميمى . من أهل قُرْطُبَة من أهل قُرْطُبَة يُكَنَى : أبا يحيى ويعرف بابن الْعَنّان (٣) .

يرَوَى عن ابن مفرج ، وغيره

ذكره الخُوْلانى ، وقال : كان صاحبنا فى السّماع ، وله عناية بالعلم والحديث ، وكانت فيه صحة ، رحمه الله

<sup>(</sup>١) الضني ، بالكسر وتشديد النون (لب اللباب: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) وادى آش بمد الهمزة وسكون المعجمة: بلد مشهور بالمغرب.

<sup>(</sup>معجم البلدان: ٥: ٣١).

<sup>(</sup>٣) م: « القنان » بالقاف.

وحَدَّث عنه أيضاً قاسم بن إبراهيم الخزرجي ، وقال : وتُوفِّ في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة .

( \$ \$ + )

زكريا بن غالب الفهرى قاضى تملاك(١)

يُكَنِّي: أبا يحيى .

رَوَى عن أبي محمد بن ذُنين ، وأبي القاسم خلف بن عبدالغفور ، وأبي عبدالله بن الفخار ، وغيرهم

ورحل إلى المشرق وسمع من ابن أبى ذرٍّ عبد بن أحمد الهروى ، وأجاز له ارواه

وكان رجلًا دينًا ، مواظبًا على الصلوات في الجامع

وقدم طليطلة واستوطنها

وأخبرنا عنه أبوالحسن عبدالرحمن بن عبدالله المعدّل ، وأثنى عليه .

قال ابن مطًاهرٍ :

وتُوفِّي سنة ستٍّ وستين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) کذا .

أفسراد ( ٤٤١ )

زيادةُ الله بن على حسين التميمي الطُّبني

سكن قرطبة

يُكَنَّى : أبا مُضر.

كان من أهل العلم بالأدب واللغات والأشعار، كثير الغرائب رَوَى عنه ابنه أبومروان عبدالملك وقال: أخبرنى أن مولده فى شعبان من سنة سبٍّ وثلاثين وثلثمائة

وتُوفِّي،رحمه الله،لعشر خلون من ربيع الأوَّل سنة خمس عشرة وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) ط، د: «بالأداب».

## ومن الغرباء ( ٤٤٢ )

زَيدُ بن حَبيب بن سَلامة القُضاعى الإسكندراني يُكني : أبا عمرو .

دَخُل الأندلس سنة ثلاثٍ وثلاثين وأربعمائة ، وكانت عنده روَاية واسعة عن شيوخ مصر والشام والحجاز واليمن . وله كتاب الْفُوَائد ، من عوالى حديثه .

وكان شأفعيّ المذهب

ذكر ذلك كله أبومحمد بن خزرج ، وقال : ذكر لنا أنه حج ثمان حجات ، وَأَن مولِده سنة ثمان وخمسين وثلثمائة .

فرغ الجزء الثالث ، والحمد لله – تعالى – حق حمده وصلى الله على محمد نبيه وعبده



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجزء الرابع بتجزئة المؤلف



## حرف السين

من اسمه سلیمان : ( ٤٤٣ )

سلیمان بن أحمد بن یوسف بن سلیمان (۱) عبدالله بن وهب بن حبیب بن مطر المرّی

من أهل قُوْطُبَة

يُكَنِّي : أبا أيوب .

رَوَى عن ابن فحلون . وأبي بكر بن أبي حُجيرة

وأجاز له أحمد بن سعيد ، وأبوالقاسم أحمد بن محمد مِسْور جميع روايتها وكتب للقاضى أبي بكر بن زَرْب ، وابن بَرطّال (القاضى أيضا

ومولده في رجب سنة إحدى وعشرين وثلثمائة .

ذکره ابن شِنطیر، ورَوَی عنه

وتُوفَى رحمه الله يوم الأربعاء بالعشى ، ودفن يوم الخميس لسبع بقين من شهر صفر سنة ست وتسعين وثلثمائة ، ودفن بمقبرة مُتْعَة ، وصلى عليه أحمد ابن محمد بن يحيى بن زكريا التميمى

قرأت ذلك بخط أحمد بن محمد بن وليد ، وكان من أصحابه .

#### ( \$ \$ \$ )

سليمان بن هشام بن وليد بن كليب المُقرىء .

المعروف بابن الغمَّاز(٢) .

<sup>(</sup>۱) فی هامش : خ : « یروی سلیمان هذا کتاب العقد لابن عبد ربه عن سعید بن أحمد بن عبد ربه قراءة علیه عن أبیه » .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

يكْنَى : أبا الربيع ، وأبا أيوب .

سكن قرطبة ، وأخذ بها عن أبي الحسن الأنطاكي .

وروى بالمشرق عن أبى الطيب بن غلبون المقرىء ، وأبى بكر الأدفوى ، وأكثر عنهما وعن غيرهما .

ذكره أبو عمر بن الحدّاء ، وقال : كان أحفظ من لقيت بالقراءات ، وأكثرهم ملازمة للإقراء بالليل والنهار ، وكان أطيب من لقيت صوتاً بالقرآن .

وذكره أبو عمرو ، وقال : كان ذا ضبط وحفظ للحروف ، وحَسن اللفظ بالقرآن .

وقد أخذ عنه أبوعمرو، رحمه الله .

قال ابن حيان: حكى لى أبو محمد بن الحسين(١)، عن الربيع هذا، أنه قال: حججتُ على شِدة فَقْر، فوردت زمزم، وقد رويت الحديث فى مائها، لما(٢) شرب له، فكرعت حتى تضلعت، ثم دعوت الله فأخلصت، وقلت: اللهم إنى مصدِّق ما أدّاه رسولك الأمين، فى بركة هذا الشرب المعين، من أنه لم شُرب له. فقد شربتُ، اللهم بِنيّة الدعاء، واثقاً باستجابتك، وإنى أسألك غنى فقرى فى دَعة، وإساء اسمى فيها أنتجله بحقيقة، ثم الشهادة فى سبيلك، والزلفى بها لديك.

قال: فما أبعدتُ أن تعرفت الاستجابة في الثنتين ، وإنى لمنتظر الثالثة: أما القرآن فما أحسب أن بأرضى أعلم به منى ، وأما الغنى فقد نلت منه عاجتي .

وقد كان نَوَّهَ بِهِ سليمانُ بن حكم المستعين وأجلسه للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة ، وأصاب ثراء ورفعة ـ وأرجو ألا يحرمني الله الثالثة مع نفاري(٣) عنها .

<sup>(</sup>١) م: «أبو محمد الحسين».

<sup>(</sup>٢) م: «أنه لما».

<sup>(</sup>٣) خ: «يعادى».

فخرج مع سليمان يُقيم له صلاته على رسمه ، مع من قبله من الأمراء ، فأصيب فى وجهه معه فى الهزيمة بعقبة البقر ، فى صدر شوال سنة أرْبعمائة ، أرحمه الله .

( \$ \$ 0 )

سليمان بن إبراهيم بن سليمان الغافقي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا أيوب .

ويعرف: بالروح بُونه.

أخذ قديماً عن جماعة من علماء بلده ، وكان رجلًا صالحاً . حدَّث عنه إسماعيل بن محمد بن خزرج ، وكان جده لأمه .

( 227 )

سليمان بن عبد الغافر بن بنج (١) مال الأموى القُريْشي ، الزاهد . سكن قُرطبة .

يُكْنَى : أبا أيوب .

كان من أهل الزهد والتقلُّل في الدنيا ، وخاتمة الزهاد والصلحاء ، وكان من أهل الاجتهاد والورع ، وكان يلبس الصوف ويستشعره ويمشى حافياً ، ولا يقبل من أحد شيئاً ، وكان معروفاً بإجابة الدعوة ، وبكى من خشية الله حتى كُفّ بصره ، وكان كثير الذكر للموت ، وكان كثيراً ما يقول ، إذا سئل عن حاله : كيف تكون حالة من الدنيا داره ، وإبليس جاره ، ومن تكتب أعماله وأخباره .

وكان يحمل هذا الكلام عن بعض من لقيه من الصالحين . وكان كثير الدعاء لخاصة المسلمين وعامتهم مجتهداً في ذلك .

<sup>(</sup>١) خ: «يتخ».

وكان مولده ، رحمه الله ، سنة إحدى وثلثمائة .

تُوفِّى ، رحمه الله ، فى ذى القعدة سنة أربعمائة ، وهو ابن ثمان وتسعين سنة ، أو نحوها .

ذكر هذا كله القاضى يونس بن عبد الله ، وذكر أن اسمه : سليمان ، وذكر غيره أن اسمه محمد .

وما ذكره يونس ، رحمه الله ، أثبت إن شاء الله .

قال ابن حيان: تُوفِّى أبو أيوب يوم الأحد لسبع بقين من ذى القعدة سنة أربعمائة ، ودفن يوم الاثنين بعده بمقبرة الربض ، بعد صلاة العصر ، وشهده جمع عظيم لم يَر بعده مثله ، إذ كان آخر العبّاد بقرطبة .

وشهده الخليفة محمد بن هشام المهدى في جميع رجال المملكة وهو الذي صلى علمه .

وقتل المهدى بعده بتسعة عشر يوماً ، رحمه الله .

#### ( £ £ Y )

سليمان بن بيَطَيْر بن سليمان بن ربيع بن بيَطير بن يزيد بن خالد الكلبى . من أهل قُرطْبة .

يُكْنَى : أبا أيوب .

روى عن أبى بكر بن الأشمر ، وأبى عيسى الليثى ، وأبى بكر بن القوطية ، وغيرهم .

قال الخولانى : كان رجُلًا صالحًا فاضلًا ، حافظاً للمسائل ، عُنى بالعلم قَديمًا وقيده ، وله اختصار حسن فى ثمانية أبى زيد ، من ثمانية أجزاء .

قال ابن شِنظير: ومولده سنة ست وثلاثين وثلثمائة بقرية دَامش(١) ، من إقليم لورة(٢) من عمل الزّهراء ، وسكن قرطبة بسُويقة القُرمس ، وهو إمام

<sup>(</sup>۱) م: « ذامش » .

<sup>(</sup>۲) کذا .

مسجد سعيد بن عامر .

وقَرَأْت بخط شيخنا أبي محمد بن عتاب : تُوفِّى أبو أيوب سليمان بن بيَطير عالمة سنة أربع وأربعمائة .

#### ( \$ \$ \lambda \)

سُلَيماًن بن محمد بن بطَّال البَطَلْيَوسي ، منها .

يُكْنَى : أبا أيوب .

ذكره الخولان ، وقال : كان من أهل العلم ، مقدَّماً في الفهم ، مع الأدب البارع ، له تأليف سماه بكتاب المقنع في أصول الأحكام لا يستغني عنه الحكام ، فقيه أديب شاَعِر مفُلْق . وكَانَ بعض من اختبره يُعرفه بالمتلمِّس ، فلها أَسَنَّ تَرك ذلك ومال إلى الزُّهد والانقباض ، وانتقل إلى إلبيرة وسكنها إلى أن مات .

قال أَبوعلى الغسَّانى: وأبو أيوب هذا من كبار العلماء، ومن جلة النبلاء الشعراء، وهو الملقّب: بالعَين جُودِى ولقب بذلك لكثرة ما كان يردّد فى أشعاره: ياعَينْ جُودى.

قرأ بقرطبة ، وكان صديقاً لأبي عبد الله بن أبي زَمنين ، رحمه الله ، وهو بَطليوسي الأصل ، وبها ولد ، وانقطع عَقِبُه وبْيته .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، سنة أربعمائة ، أو نحوها فيها ذكره أبوعمر بن عبد البر ، وهو من شيوخه .

#### ( \$ £ 9 )

سلیمان بن خلف بن سلیمان بن عمرون (۱) بن عبد ربه بن دَیْسَم بن قیس .

من أهل قُرْطبة .

<sup>(</sup>۱) م: «عمرو».

يُكْنَى : أبا أيوب .

ويعرف: بابن نُفْيل، ونُفيل لقبه، ويعرف أيضا بابن عمرون.

رَوى عن أبى بكر محمد بن معاوية القرشى ، وأبى عيسى الليثى ، وأحمد بن مطرف ، وإسماعيل بن بدر ، وابن عون الله ، وابن مفرج ، وأبى على البغدادى ، سمع عليه « كتاب النوادر » ، من تأليفه ، وغير ذلك وأجاز له ، وغيرهم من علماء قرطبة .

قال أبو عبد الله بن عتَّاب : هو خيِّر فاضِل ولى القضاء في بعض الكُور ، أحسبها إستجة .

قال ابن شِنظير : ومولد أبي أيوب هذا في المحرم يوم الخميس سنة أربع وَثلاثين وثلثمائة ، وسكناه بالخندق بربض الزّجاجلة(١) وَصلاته بمسجد منظر .

قال ابن حيان : وتُوفِي ودُفن بمقبرة أم سلمة ، بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ثمانٍ وأربعمائة ، في دولة على بن حمود .

( ٤0 )

سليمان بن إبراهيم بن أبي سعْد بن يزيد بن أبي يزيد بن سليمان بن أبي جعفر التَّجيبي .

من أهل طليطلة.

يُكْنَى : أبا الربيع .

سُمِع من أبي عبد الله بن سفيان المقرىء كتاب: «الهادى في القراءآت السبع»، من تأليفه، وسمع أيضاً من عبدوس بن محمد، ومحمد بن إبراهيم الخُشنى

وَكَانَ مِنَ أَهْلِ الذِّكَاءِ ، مُحَسناً للقراءات ، مع الفضل والصلاَّح . تُوفِّى في رمضان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) الزجاجلة : محلة ومقبرة بقرطبة . (معجم البلدان : ٩١٨).

ذكر بعضه ابن مطاهر . وحَدَّث عنه أبوعمر بن سُميْق .

( 201 )

سُليمان بن محمد ، المعروف : بابْن الشيّخ .

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا الربيع .

رَوى عن أبي عيسي الليثي ، ومخلد بن بقِي ، وغيرهما .

روى عنه أبو الحسن الإلبيرى (١) المقرىء ، وقال : كان رَجُلًا صَالحًا حَلَيهًا ، لم تشك أنك إذا لقيته وخبرته أنه مُجَابِ الدَّعوة ، وكان خطَّاطًا بارع الخط في المصاحف ، وأفنى عمره في كتابتها من أوَّل نشأته بقرطبة إلى أن مات بطليطلة في عشر الأربعين والأربعمائة .

وقال : أخبرني أنه ولد سنة سبع وأربعين وثلثمائة .

( 207 )

سليمان بن عمر بن محمد الأموى .

يعرف بابن صهيبة .

من أهل طليطلة.

يُكْنَى : أبا الرّبيع .

رَوَى عن محمد بن إبراهيم الخشني وأبي إسحاق بن شِنظير، وصاحبه أبي جعفر.

وكانت له رحلة إلى المشرق ، لقى فيها ابن الوشاء ، وغيره ، ثم انصرف فكان مُقرئاً للقرآن فى المسجد الجامع ، وكان ابن يعيش يستخلفه على القضاء ، وكان يدعى بالقاضى .

<sup>(</sup>١) ط، د: «أبو الحسن بن الالبيرى».

وكان من أهل الطهارة والأحوال المحمودة ، وتُوفِي سنة أربعين وأربعمائة . ذكره ابن مطاهر .

وذكره عبد الرحمن بن محمد البيرولة ، وقال : كان شَيْخاً وَقوراً حليهاً خيراً عاقلًا ، كان يُقْرىء القرآن بجامع طُليطلة ، وولاه ابن يعيش القضاء ، وكان نحويا شاعراً خطاطاً .

( 204)

سليمان بن إبراهيم بن هِلال القيسي .

من أهل طُلْيطلة .

يُكْنَى : أبا الربيع .

كان رَجلًا صالحاً زاهداً عالماً بأمور دينه ، تالياً للقرآن ، مشاركاً في التفسير والحديث ، ورِعاً ، فرَّق جميع ماله وانقطع إلى الله ، عز وجل ، ولزم الثغور. تُوفِّ بحصن (١) غُرْمَاج .

وذُكر أن النَّصَارى يقصدونه ويتبركون بقبره ، رحمه الله .

ذكره ابن مطاهر.

( \$0\$)

سليمان بن إبراهيم بن حَمْزة البّلوى .

من أهل مالقة .

يُكْنَى : أبا أيوب .

كان مجوّداً للقرآن ، عالماً بكثير من معانيه ، متصرفاً فى فنون من العربية ، حسن الفهم ، خيراً فأضِلاً ، وكان زوجاً لابنة أبى عمر الطَّلمنكى ، ورَوَى عن حسون القاضى وغيره من شيوخ عنه كثيرا من رواياته وتواليفه . ورَوَى عن حسون القاضى وغيره من شيوخ مالقة .

<sup>(</sup>۱) م: «بفحص».

وكان مُحْسناً في العبارة ، مطبوعاً فيها .

ذكره ابن خزرج ، وقال : وتُوفِّى بقرطبة فى نحو سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

( \$00 )

سليمان بن مُنَخل النّفزي ـ

من أهل شاطبة .

يُكنَى : أبا الربيع .

صحب أبا عُمر بن عبد البر وكان فقيهاً خَطيباً .

وَتُوفَىٰ سنة ستٍ وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

( ٤٥٦ )

سُلَيمان بن أحمد بن محمد الأندلسي .

من أهل سرقسطة .

يُكْنَى : أبا الربيع .

روَى عن عبد العزيز بن أحمد بن مُغّلس القيسي ، وغيره .

وحَدَّث ببغداد .

حکی ذلك الْحَمْیدی ، وأخذ عنه بها . ( ٤٥٧ )

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وَارث التَّجيبي الباجي (١) المالكي الحافظ .

من أهل قُرْطُبة ، سكن شرقى الأندلس .

<sup>(</sup>۱) فى هامش : خ . « هو من ناحية باجه غرب الأندلس من قرية تعرف ببنى ثروان . رحل وأبواه منها وبقيت قرابته بالقرية المذكورة ، يعرف ببنى أحمر ، وله دار بمدينة باجه . يعنى دار أبى القاسم الزهرى ، واستقضى بالمشرق بحلب وأقام بها نحوا من عام ، واستقضى عندنا بالأندلس باوريولة بابى ... أبو القاسم جابر ابن سعد ورعا صالحا منقبضا ذاعبادة وإقبال على نفسه اهـ »

يُكْنَى : أبا الوليد .

رَوَى بقرطبة عن القاضى يونس بن عبد الله ، وأبي محمد مكى بن أبي طالب المقرىء وَأَبِي سعيد الجَعْفَرى ، وغيرهم .

ورَحَل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة ، أو نحوها ، فأقام بمكّة مع أبى ذر الهروى ثلاثة أعوام ، وحَجَّ فيها أربع حجج ، وكان يسكن معهُ بالسَّرَاة ويتصرَّف له في جميع حَوَائجه .

ثم رَحَل إلى بغداد فأقام فيها ثلاثة أعوام يتدرَّس الفقه ، ويكْتب الحديث ، ولقى فيها جلة من الفقهاء ، كأبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى ، رئيس الشَّافعية ، وأبى إسحاق إبراهيم بن على الشَّافعي الشيرازي ، والقاضي أبى عبد الله الحسن بن على الصَّيمَرى ، إمام الحنفية .

وأقام بالموصل مع أبي جعفر السَّمْنانى(١) عاماً كاملا يدرُس عليه الفقه ، وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً .

ومن شيوخه المحدِّثين: أبوعبد الله محمد بن على الصُورى الحافظ، وأبو الفرج (٣) وأبو الحسن العَتيقى، وأبو النجيب الأرْمَوى (٣) الحافظ، وأبو الفرج (٣) الطّناجيرى (٤)، وأبو على العطار، وأبو الحسن بن زَوْج الحرّة، وأبو بكر الخطيب، وَغيرهم.

وروى عنه أيضاً أبو بكر الخطيب ، قال : أنشدنى أبو الوليد سليمان بن خَلف الأندلسي لنفسه :

<sup>(</sup>١) السمناني ، نسبة إلى سمنان بالكسر والسكون ونونين : بلد بين الدامغان وخوارزم الرى . (لب اللباب : ١٤٠، معجم البلدان : ٣: ١٤١) .

<sup>(</sup>۲) الأرموى ، نسبة إلى أرمية ، بالضم ثم السكون وياء مفتوحة خفيفة وهاء : من بلاد أذربيجان . (لب اللباب : ۱۰ ، معجم البلدان : ۱ : ۲۱۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في هامش: خ. وقد أشير إليها بعلامة: صح. والذي في سائر الأصول:
 « أبو الفتح » .

<sup>(</sup>٤) الطّناجيرى ، بالفتح وتخفيف النون وكسر الجيم وتحتية وراء ، نسبة إلى الطناجير ، وهى الدسوت . (لب اللباب : ١٦٩) .

إذا كُنتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يقِيناً بِأَن جميع حيّات كَساعـةُ فَلِم لاَ أَكُون ضَنيناً بِها وأجْعلُهَا في صَلاح وطَاعَهُ

وأخبرنى بعض أصحابنا ، قال : سمعتُ أبا على بن سُكَّرة الحافظ يقول وقد ذكر شيخه أبا الوليد هذا ، فقال : ما رَأَيْتُ مثله ، وما رَأَيْت على سَمته ، وهيئته وتُوقير مجلسه . وقال : هُو أحد أئمة المسلمين .

قال: وأخبرنى القاضى أبو الوليد، قال: كان يحضر مجلس سُليمان بن خلف (١)، رحمه الله ، ثلاثة آلاف رَجل للسَّماع منه ، وكان له مُسْتَمِل كان صوته أخفض من الرَّعْد(٢) ، فقيل له : ارْفع صوتك لأنَّا لا نسمع ، فقال سليمان بن خلف إن علو الإسْنَاد لمِن زينة الحياة الدنيا ، وابتدأ يُحِدّث ، فقال حدّثنا حماد بن زيد .

قال القاضى أبوعلى: وغير الباجى يقول: إن سُليمان بن خلف(١) كان يحضره أربعون ألف رجل.

قال أبو الوليد: وسمعت أبا ذر عَبْد بن أحمد الهروى يقول: لو صَحّت الإجازة لَبطلت الرِّحلة.

قال أبو على الغسانى : سمعت أبا الوليد يقول : مَوْلدى فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعمائة .

وقرأتُ بخط القاضى محمد بن أبى الخَيْر شيخنا ، رحمه الله ، قال : تُوفَى القاضى أبو الوليد ، رحمه الله ، بالمريّة ليلة الخميس بين العشاءيْن ، وهى ليلة تسع عشرة خالية من رجب ، وَدُفن يوم الخميس بعد صَلاة العصر سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، ودفن بالرّباط على ضفة البحر ، وصلّى عليه ابنه أبو القاسم .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ. والذي في سائر الأصول: «حرف».

<sup>(</sup>٢) كذا .

قال : وولد يوم الثلاثاء في النصف من ذي القعدة سنة ثلاثٍ وأربعمائة ، عمدينة بَطْليوس .

وقد أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر النّمري .

( £0A)

سُلَيمان بن حَارث بن هارون الْفَهْمِي .

من أهل سَرَقُسطة .

يُكْنَى : أبا الرَّبيع .

رَحَلَ إِلَى المُشْرِقِ وَحَج ، ولقى عبد الحق الفقيه وغَيْره . حَدَّث عنه القاضى أبو على الصَّدفي ، وقَالَ فيه : رجل صالح من الأبْدال . وتُوفِّ بالأسكندرية سنة إحْدى أو اثنتين وثمانين وأربعمائة .

### ( 604 )

سُلَيمان بن يَحْيَى بن عثمان بن أبي الدُّنيا .

من أهل قُرْطَبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رحَل إلى المشرق حَاجاً فلقى أبا محمد عبد الحق بن هارُون الفقيه الصَّقلي ، وصحبه بمكَّة ومصر ، وأخذ عنه كثيراً .

وكان أَحَد العدول بقُرْطُبَة ، وأجاز لِشَيخنا أبي الحسن بن مغُيث ما رَوَاه بخطه في جُمادي الآخرة سنَة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة . ورأيتُ خطّه بذلك(١) .

( \$7.)

سُليمان بن رَبيع القَيْسي . من أهل غرناطة .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة لم تذكرها : م .

يُكْنَى : أبا الربيع .

رَوَى عن أبي المُطَرِّف بن هاني ، وغَيْره .

حَدّث عنه الشيخ أبو بكر بن عطية ، وغيره .

وكان من أهْل الانقباض والصَّلَاح والعفاف والزهد في الدنيا وولى الفُتيا ببلده ، وزهد فيها لاشتغاله بما يَعْنيه ، رحمه الله .

### ( 171 )

سلَيمان بن أبى القاسم نَجاَح ، مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله . سكن دَانية وَبَلنسية .

يُكْنَى : أبا داود .

رَوَى عن أبى عمرو عُثمان بن سَعيد المُقرىء ، وأكثر عنه ، وهو أثبتُ الناس به ، وعن أبى عُمر بن عبد البر ، وأبى العبَّاس العُذرى ، وأبى عبد الله بن سَعْدون القَروى ، وأبى شاكر الخطيب ، وأبى الوليد الباجى ، وغيرهم .

وكَانَ مَنْ جِلَّةَ المُقُرِئِينَ وَعُلَمَائِهِم . وفضلائهم وخِيارهم ، عالمًا بالقراءات ورواياتها وطُرقها ، حسن الضَّبط لها .

وكان ديناً فَاضلاً ، ثقة فيها رواه ، وله تواليف كثيرة فى مَعَانى القرآن العظيم ، وغيره وكان حسن الخَط ، جيد الضبط ، روى النّاس عنه كثيراً . وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا ووصفوه بالعلم والفَضْل والدِّين .

وقَرَأْت بخطه: أخبْرَنا أبو عَمرو عثمان بن سَعيد المقرى، ، قال: حَدَّثنى أبو الحسن على بن محمد الرَّبَعى بالقَيْروان ، قالَ: حدثنى زياد بن يونس الصدرى (١) قال: قالَ: عيسى بن مسكين:

الإجازة قوِيّة ، وهي رأسُ مال كَبير ، وجائز له أن يقول : حدَّثني فلان .

<sup>(</sup>۱) خ: «سعید بن یوسف السدری».

وسمعته من لفظ المقرىء أبى الحسن عبد الجليل بن محمد ، قال : سمعته من لفظ أبى داود ، قال : سمعته من أبى عمرو مثله .

وقرأْتُ بخط شَيْخنا أبي عبد الله بن أبي الخير:

تُوفّى أبو داود سليمان بن نَجاح يوم الأربعاء بعد صَلاة الظهر ، وَدُفن يوم الخميس لصلاة العصر بمدينة بَلنسية ، واحتفل الناسُ لجنازته وتزاحموا على نَعْشه ، وذلك في رمضان لست عشرة ليلة خلت مِنْهُ سنة ستٍ وتسعين وأربعمائة .

وكان مولده سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

#### **( 173 )**

سليمان بن عبد الملك بن رَوْبيل بن إبراهيم بن عبد الله العبدرى . من أهل بلنسية .

يُكَّنَّى : أبا الربيع .

سمع من قاضيها أبى الحسن بن واجب ، ومن أبى عبد الله بن محمد باسه ، وأبى محمد بن السيد ، وجماعة سواهم من رجال المشرق .

وسمع بقرطبة من شيخنا أبي محمد بن عتاب ، وغيره .

وعُنى بالقراءات وطرقها وضبطها ، وبلقاء الشيوخ والأخذ عنهم وجمع الأصول واقتنائها ، وكتب بخطه كثيراً وتولى الأحكام بغير موضع .

وتُوفَى بإشبيلية صدر شعبان من سنة ثلاثين وخمسمائة .

وكان مولده ، فيها أخبرني به ، سنة ست وتسعين وأربعمائة ، وكان قد أخذ معنا على غير واحد من شيوخنا(١) .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة لم تذكرها : م . وهي بهامش : خ ، وفيها : « نقلته من خط شيخنا على ظهر الجزء ، وهذا موضعه إذ هو ممن يجب أن يثبت ، رحمه الله » .

### ( 274)

سُليمان بن سَمَاعة بن مَرْوان بن سماعة بن محمد بن الفرج بن عبد الله الطليطلي ، منها .

يُكْنَى : أبا الربيع .

ذكره أبو على الغَسّاني ، ونقلته من خطه ، وقال : هو شَيْخٌ من أهل الأدب ، اجتمعت به ببطَلْيَوْس ، وبقُرطبة ، وقد سَمع على الشيخ أبي مروان بن سراج غريب المصَّنف .

# ومن الغـرباء ( ٤٦٤ )

سليمان بن محمد المؤذن القُيْرواني . يُكْنَى : أبا للربيع .

حَدَّث عنه القاضى يُونُس بن عبد الله ، فى غير موضع من كُتُبه بحكايات أوردها عنه وأَثنى عليه ، وقَرأْت بخطه : كانت وفاة أبى الربيع المؤذن بقُرْطُبة سنة خَمس وسبعين وثلثمائة . وهو ابنُ مائة سنة وأربعة أَعْوَام .

#### (270)

سليمان بن يحيى بن عثمان بن أبي الدُّنيا .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رحل إلى المشرق حاجاً فلقى أبا محمد عبد الحق بن هارون الفقيه الصِّقلى ، وصحبه بمكة ومصر ، وأخذ عنه كثيراً ، وكان أحد العدول بقرطبة ، وأجاز لشيخنا أبا الحسن بن مغيث ما رواه بخطه فى جمادى الأخرة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، ورأيت خطه بذلك .

### ( \$77)

سُلَيمان بن أحمد الطُّنْجي ، منها .

له رحلة إلى المشرق، وتحقق بعلم القراءات، وأُسْتاذ فيها، شارك أبا الطيب بن غلبون المقرىء، وقرأ معه على شيوخ عدة.

وقَدِم الأندلس ، فأقام بالمرّية ، وقُرىء عليه ، وانتفَع به دهراً ، ومات بها عن سنّ عالية .

ذكره الحُمَيْدي ، وقال : أخبرت عنه أنه كان يقول : زدت على المائة

سنين ، ذَكَرها ، وكانت وفاته قبل الأربعين وأربعمائة . ( ٢٦٧ )

سُليمان بن محمد اللهرى الصِّقلي .

من أهل العلم والأدب والشعر ، قَدِم الأندلس بعد الأربعين والأربعمائة .

ذكره الحميْدى ، وقال : أنا عنه بعض أصحابنا بالأندلس ، قال : كان بِسُوسة إفريقية رجلٌ أديب شاعر ، وكان يَهْوى غلاماً جميلا من غِلِمْاَنها ، وكان كلِفاً به ، وكان الغلام يتجنى عليه ويعُرْض عنه .

قال: فَبَيْنا هو ذات ليلة يشرب وحده ، على ما أخبر عن نفسه ، وقد غَلب عليه غَالبٌ من السُّكر ، إذ خَطر بباله أن يأخُذ قبس نار ويحرق عليه داره لتَجنيه عليه ، فَقَام من حينه وأخذ قبساً فجعله عند باب الغلام ، فاشتعل ناراً ، وَاتفق أن رآه بعضُ الجيران ، فَبَادرُوا النار بالإطْفاء ، فَلهًا أصبحوا بهضوا إلى القاضى فأعلموه ، فأحْضَره القاضى وقال له : لأى شيء أحْرَقت باب هذا ؟ فأنشأ يقول :

للّٰ عَادَى عَلَى بعادى وَأَضْرَمَ النَّارَ في فُوادِى وَلَمْ النَّارَ في فُوادِى وَلَمْ أَجِدْ مِنْ هَوَاهُ بُدًّا وَلَا مُعِيناً عَلَى السُّهادِ خَمَلْتُ نَفْسَى عَلَى وُقوفى بباه خَمْلَةَ الجَوادِ فَطَارَ مِنْ بَعْضِ نارِ قَلْبَى أقلّ في الوَصْفِ مِنْ ذِنادِ(١) فَطَارَ مِنْ بَعْضِ نارِ قَلْبَى وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنُ مُرادِ فَا حَرَقَ البّابَ دُونَ عِلْمَى وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنُ مُرادِ

قال : فاستطرفه القاضي وتَحَمَّل عنه ما أفسد ، وأخذ عليه ألا يعود ، وخلَّى سبيله .

أو كما قال .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) م: «رقاد».

باب من اسمه سعــيد ( ٤٦٨ )

> سعید بن نصر بن عمر بن خلفون . من أهل إستجة . یُکنی : أبا عثمان .

سَمِع بقُرطْبَة من قاسم بن بغداد ، فسمع من أبى على بن الصواف ، وإسماعيل الصفَّار ، وأبى بكر أحمد بن كامل بن شجرة .

وله سماع من أبي سعيد بن الأعرابي ، ومن جَمَّاعة كثيرة .

وكان صاحباً لأبي عبد الله بن مفرج ، هنالك ، وكان حَافظاً للحديث .

وتُوفِّى ببخارى يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة خمسين وثلثمائة .

وذكره عنجار في تاريخ بُخاري.

( 279 )

سعِيد بن عمر ،

من أهل مدينة الْفَرج .

رَوَى عن وَهب بن مسَرّة ، وغيره .

وسَمِع بقرطبة من أبي بكر بن الأحمر، وغيره.

حَدَّثُ عنه الصَّاحبان ، وَقالا : تُوفِّي في نيف وَثمانين وثلثمائة بالمشرق .

ومولده سنة سبع عشرة وثلثمائة .

وحَدَّث عنه أيضاً أبو محمد بن ذُنين .

### ( **٤**٧٠)

سعِيد بن يمن بن محمد بن عدل بن رضا بن صَالح بن عبد الجبّار المرّادى . من أهل مَكَّادَة (١) .

يُكنِّي: أبا عثمان.

رَوَى عن وهب بن مسرَّة ، وعبد الرحمن بن عيسى ، وغيرهما . وتُوفِّ يوم الجمعة لخمس بقين من ذى القعدة سنة تسع وثمانين وثلثمائة (٢) .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وكان رجلًا فاضلًا .

### ( £V1 )

سعيد بن عثمان بن أبي سعيد .

من أهل بَطَلْيوس.

سَمِعَ بقرطبة من قاسم بن أصْبغ ، ووهب بن مَسرَّة ، وغيرهما . وكان له بَصر بالحساب والعربية ومعرفة الشعر ، وتقلد قَضَاء بَطليوس ، ولم تحمد ولايته ، وتقلد الشرطة ، ثم صُرَف عن ذلك .

وتُوفِّي محمولًا سنة تسع وثمانين وثلثمائة .

ذكره ابن حَيان .

## ( £YY )

سعید بن عثمان بن أبی سعید بن محمد بن سعید بن عبد الله بن یوسف بن سعید البَرْبری اللغوی .

يعرف بابن القُزَّاز .

ويُلقب بلحْيَة الذِّبل.

<sup>(</sup>١) مكادة ، بفتح أوله وتشديد ثانيه وبعد الألف دال مهملة : مدينة بالأندلس من نواحي

طليطلة , (معجم البلدان : ٤ : ٦١٢) . (٢) في معجم البلدان : وتوفي في ذي القعدة سنة ٤٣٧ هـ

من أهل قُرْطبة . يُكُنى : أبا عثمان .

روى عن قاسم بن أصبغ ، ومحمد بن عبد الله بن أبي دُلَيم ، ووهب بن مسرَّة ، وسعيد بن جابر(١) الإشبيلي ، ومحمد بن محمد بن عبد السلام الخشني ، ومحمد بن عيسي بن رفاعة ، وأحمد بن بشر بن الأغبس ، وسعيد بن فحلون ، والحبيب بن أحمد ، وابن عبد البر صاّحب التاريخ ، وأبي عمر بن الشَامّة ، وإسماعيل بن بدر ، وأبي على البغدادي ، وأبي محمد بن عثمان ، وخالد بن سعد ، وأجاز له جميعهم ما رَووْهُ .

قرأتُ هذا كله بخط أبى إسحاق بن شِنظير ، وقال : مولده سنة خمس عشرة وثلثمائة .

قالَ أبو عمر بن عبد البر: كان أبو عثمان هذا كاتباً لابن يَعلى ، وتُوفِّى سنة أربع أو خمس وتسعين وثلثماثة .

وذكره الخولاني وقَالَ: كان من أهل الأدب البارع ، مُقدماً فيه ، لغويا قال : وتذاكرنا يوماً الهرم وكبر السن ، وكان قد ضَعُف وأسنّ وقارب الثمانين سنة ، فأشدنا لبعضهم .

أَصْبَحْتُ لا يَحمل بَعضى بَعضاً كأنما كانَ شَبابى قَرْضَا إذا هَمَمْتُ لِلقيام نَهْضَا حَنوت ظَهرى وادَّعمت أرْضَا

قال أَبو بكر ، محمد بن موسى بن فتح ، يُعرف بابن الغرَّاب : دخلتُ يوماً على أبي عثمان بن القَزاز ، وهو يَحْلق ، فقلت له : رأيت السّاعة في توجّهي إليك القاضي والوزراء والحُكَّام والعُدول قد نهضوا بجمعهم إلى حيازة الجَنّة المعروفة بَرْبنالش(٢) ، وَهَبَها هشام للمظفر بن أبي عامر .

قال : فقال لى ابن القرّاز : إن هشاماً لضعيف ، هذه الجنة المذكورة هي

<sup>(</sup>١) خ: « خالد».

أول أصل اتخذه عبدالرحمن بن معاوية ، وكان فيها نخلة أدركتها بسني ومنها تَوَالدتْ كلّ نخلةٍ بالأندلس .

قال : وفي ذلك يقول عبدالرحمن بن معاوية ، وقد تنزه إليها فرأى تلك النخلة فحّن.

في الغرب نائية عن الأصل لكِنّها خَرست وأدركها (٣) بعض بني العباس عن أهل

يَا نَخْلُ أَنْتِ غَرِيبةٌ مِثلَى ي الحق الله تَبكِي مُكَمَّمةً عَجْهَاء لَم تُطبع على خَتْلٍ (١) فَابكى وَهُلْ تَبكِي مُكَمَّمةً ر أنها تَبكى <sup>(٢)</sup> إِذاً لَبَكتْ ماء الفُراتِ ومَـنْبت الـنَّحْلِ

وكان أبو عثمان هذاً حَافظاً للغة والعربية ، حَسن القيام بها ، ضابطاً لكتبه ، مُتقناً في نقله . وله كتابٌ في الرد على صاعد بن الحسن اللغوى البغدادي ، ضيُّفِ محمد بن أبي عامر ، في مناكير كتابه في النَّوادر والغريب ، المسمى بالفُصُوص، وأكثر التحامل عليه فيه.

وكانت له عناية بالحديث ، وروّاية عالية عن قاسم بن أصبغ وغيره ، وكان ثقة

وَكان من أجلّ أصحاب أبي على البغدادي ، ومن طَريقه صحّتِ اللغة بالأندلس بعد أبي عليّ ، ومن طريق ابن أبي الحباب ، وأبي بكر الزّبيدي . وَفَقِدَ أَبُو عَثْمَانَ فِي وَقَعَةً قَنْتَيْشُ ١، وَلَمْ يُوجِدُ حَيًّا وَلَا مِيتًا ، يُومُ السّبت للنصف من ربيع الأول سنة أربعمائة.

كَذَا ذكر ابن حَيَّان وغيره . والذي ذكره أبو عمر بن عبدالبر في وفاة هذا الشيخ وَهمّ منه، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) م: «خبل» وفي هامش: خ: «ويروى» جهل.

<sup>(</sup>٢) هامش: خ: «عقلت».

<sup>(</sup>٣) م: لكنها ذهلت وأذهلني .

<sup>(</sup>٤) قنتيش، بالقاف المضمومة: جبل عند وادي الحجارة من أعمال طليطلة (معجم البلدان : ٤ : ١٨٣ ) .

#### ( \$ 7 % )

سعید بن نصر بن (۱) أبی الفتح ، مؤلی أمیر المؤمنین عبدالرحمن بن محمد رحمه الله .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن قاسم بن أَصْبَغ ، وأحمد بن دُحَيم ، وابن الأحْمر ، وأحمد بن مطرف ، وَأَحمد بن مِسْوَر ، وغيرهم .

قال الخولانى: كان من أهل الرِّواية والاجتهاد والدِّراية بِطَلَب العلم والحَدِيث، وتَجْوِيد الكتب، والمُقابلة لها وتصحيحها، يُلْجأُ إليه فيها ويعارض بها.

قال: وتُوفَى أبو عثمان يوم السَّبت في ذِي الحجة بعد الأضحى بيَوْمين سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

قَالَ أبو عمر بن الحذّاء: كان شيخاً فاضلاً ، عالماً بالآداب ، حسن الضّبْط لروّايته ، مقيداً لكتُبه ، ثقةً في روايته عن (٢) قاسم بن أصبغ ، وغيره،ولد في شهر رمضان سنة خمس عشرة وثلثمائة ، وتُوفِّي يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

( **٤٧٤** )

سعيد بن يُوسف بن يونس الأموى .

من أهل قلعة أيوب .

يُكنِّي: أبا عثمان.

له رحلة إلى المشرق ، رَوى فيها عن أبى بكر مُحمد بن عمَّار الدِّمياطى ، وأبى إسحاق إبراهيم بن أبى غالب المصرى ، وأبى حفص بن عراكٍ ، وأبى محمد بن الضَّراب ، وأبى بكر بن إسماعيل ، وأبى القاسم بن خيزران ، وأبى محمد بن الضَّراب ، وأبى بكر بن إسماعيل ، وأبى القاسم بن خيزران ، وأبى التعلق .

محمد بن النحاس، وغيرهم.

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وأبو عبدالله بن عبدالسّلام الحافظ ، وقال : تُوفِّى في عقب ذي الحجة سنة سبع وتسعين وثلثمائة .

( EV0 )

سعيد بن محمد بن سَيّد أبيه بن مسعود (١) الأموى البَلْدى .

من بَلْدة ، من عمل ريّة .

يُكْنَى : أَبِا عَثْمَانَ .

رَحَل إلى المشرق سنة خمسين وثلثمائة ، وحَجّ سنة إحدى وخَمْسين ، ولقى أبا بكر محمد بن الحسين الآجُرى ، وقرأ عليه جملة من تواليفه ، وأبا الحسن محمد بن نافع الخزاعى ، وقرأ عليه فضائل الكعبة ، من تأليفه ، وأقام بمكة نحو العام .

وسَمِعَ بمصر:

من أبى بكر بن أبى طُنَّة ، والحسن بن رشيق ، ومحمد بن القاسم بن شَعبان ؛ وحمزة بن محمد ، وغيرهم .

وقالَ : سكّنتُ مصر نحواً من سبعة أعوام .

ولقى بالقيروَان علىُّ بن مُسْرورٍ ، وأبا العباس تميم بن محمد ، وغيرهما .

ذكره الخَوْلاني ، وقال : كان رجلًا صالحًا ، متبتلًا متقشفاً ، يلبس الصوف .

وكَان كثير الرباط والجهاد في الثغور.

قال : وأجاز لنا جميع روايته في شوّال سنة سبع وتسعين وثلثمائة . قال غَيْره : ومولده في عقب سنة ثمان وعشرين وثلثمائة .

( ٤٧٦ )

سعيد بن عثمان بن سعيد بن عُمر الأموى .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (في رسم: بلدة): «سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن يعقوب».

من أهل قُرطْبَة . يُكْنَى : أبا عثمان .

وهو والد الحافظ أبي عمرو المقرىء.

حَدّث عنه ابنه عمرو بحكَايات عن شيوخه.

( EVV)

سعید بن سید بن سعید الحاطبی من أهل إشبیلیة . من ولد حاطِب بن أبى بَلْتعة .

مُكُّنِّي: أيا عثمان.

ذكره أبو عمر بن عَبْدِ البَرِّ فى شيوخه ، وقال : انتقيت عليه جزءاً من حديثه عن شيوخه البَاجى أبى محمد ، وغيره ، قرىء على أبى بحر الأسدى ، وأنا أسمع .

قال: قرىء على أبي عمر النمرى ، وأنا أسمع ، قال: حدثنا سعيد بن قال: نا عبدالله بن على ، قال: نا محمد بن عمر بن لُبَابة ، وسليمان بن عبدالسَّلام ، قالا: نا محمد بن أحمد العُتبى ، عن أبي المُصعب الزَّهرى ، عن عبدالعزيز بن أبي حازم . عن سُهَيْل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة: أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال:

« مَنْ قَامَ مِنْ مجلسه ثمّ رجَع فَهُوَ أَحَق به » .

( **٤**٧٨ )

سعِيد بن محْسن الغاسل . من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

كان مَعدُوداً في المُشاورين بقرطبة ، وتقلَد القَضَاء بمدينة سالم ، وغيرها . وكان يغسل مَوتى أولى النباهة ، وكان مواظباً على الجهاد .

وتُوفِّى يوم الاثنين لعشر بقين من ذى القعدة سنة إحْدَى وأربعمائة ، وصلَّى عليه ابن وافد .

ذكره ابن حَيَّان .

( £ V 4 )

سعيد بن غَياث الأشبيلي ، منها ، سَمعَ : من أبي محمد الباجي ، وغيره ، وكان صَاحِباً لأبي الوليد بن الفرضي . وتُوفِّى في شهر رمضان سنة إحدى وأربعمائة .

( { & A + )

سعید بن منذر بن سعید .

وهو من ولد قاضي الجماعة منذر بن سعيد .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن أبيه ، وغيره .

وكان خَطِيباً بليغاً ذكيًا نَبِيهاً قتل يوم تَغلّب البرابرة عَلَى قرطبة ، يوم الاثنين لستٍ خلون من شوال سنة ثلاثٍ وأربعمائة .

( \$ 1 )

سعيد بن محمد بن عبدالبر بن وهب الثقفي .

من أهل سرَقسطة .

يُكُنَّى : أبا عثمان .

أخذ القراءة عرضاً عن أبى بكر محمد بن عبدالله الأنماطى ، وسمع من حمزَة ابن محمد ، ومُؤمل بن يجيى ، وابن أبى طُنّة ، وغيرهم .

ذكره أبو عمرو المقرىء ، وقال : لقيته بالثغر سنة اثنتين وأربعمائة ، وسمعته يقول : أصلى من الطائف من ثقيف ، وحججت سنة تسع وأربعين وثلثمائة ، وقرأت على أبى بكر المعافرى بمصر ، وكان أبو الطّيب بن غلبون يقرأ

معنا ، وَهُو شاب ، سنةَ اثنتين وخمسين ، وسنة ثلاثٍ .

وكان خَيراً فَاضِلاً يذهب في الأداء مذهب القُدماء من مشيخة المُصريين . وتُوفِي بسرقسطة سنة أربع وأربعمائة .

### ( £AY)

سَعيد بن أحمد بن محمد .

يُعْرف: بابن التَّركي.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن أبى بكر أحمد بن الفضل الدِّينورى ، وأحمد بن سعيد بن حَزْم . وتُوفِّى بإشبِيلية سنة أربع وأربعمائة .

ذكره ابنُ عتَّابِ .

### ( \$ 14 )

سَعِيدُ بن أحمد بن خالد بن عبدالله الجُذَامي ، ولدُ الرَّاوية أحمد بن خالد التَّاجر .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَحَل مع أبيه إلى المشرق، وسمع معه سَمَاعاً كثيراً.

ذكره ابنُ شِنظير، وقال: مولده سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة.

### 

سَعِيد بن محمد المعافري اللغّوي .

من أهْل قُرْطَبَة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

ويعرف بابن الحدَّاد .

أخذ عن أبي بكر بن القُوطية ، وهُو الذي بسَط كتابَهُ في الأَفْعَال وزَاد فيه .

وتُوفِّى بعد الأربعمائة شَهيداً في بعض الوَقائع .

#### ( \$ 10 )

سَعيدُ بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن يوسف بن عيسى بن زُهير الكلبى: سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عُثمان .

رَوَى عن وهب بن مسّرة ، وأبى بكر بن الأحمر ، وأحمد بن مُطرف . وكان رَجُلاً صَالِحاً ، زاهداً فى الدنيا ، مَاثِلاً إلى الآخرة ، من أهل الفضل والصَّلاح والخير ، واسع الرِّواية ، كثير العناية بالعلم وبمعانى الزهد . وكان من ساكنى إشْبِيلية ، روى النّاس عنه بها ، وشهر بالخَيْر .

مولده في ذي القعدة سنة سبع عشرة وثلثمائة .

وتُوفِّي وقد نيف عَلَى الثمانين سنة في العمر.

ذكره الخولاني ، وذكر أنه أجاز له سنة ثمانٍ وتسعين وثلثمائة .

### ( \$ 1 )

سعید بن عثمان بن حسَّان .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

روَى عن شيوخ قُرْطُبة .

حَدّث عنه القاضي أبو عُمر بن سُمَيْق.

### ( { } \ \ \ \ )

سَعِيد بن أحمد بن سعيد بن كُوثر الأنصارى .

من أهل طليطلة.

يُكْنَى : أَبا عثمان .

رَوَى بقرطبة عن أبي عيسى الليثي ، وتميم بن محمد ، وغيرهما . وكانت فُتْيا طليطلة تدُورُ عليه وعَلَى محمد بن يَعيش ، وكان نظيره في العلم

والروَاية ، وكان من أهل الفِطْنة والدّهاء والثروة ، أخذ الناس عنه . وتُوفّى في نحو الأربعمائة .

 $(\xi \Lambda \Lambda)$ 

سَعيدُ بن عبدالله الكناني الزَّاهد.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن خطَّاب بن مَسْلَمة بن بُتْرِيٌ ، وأبي العباس بن بشْر ، وشَكُور بن خُبيب .

وكان رجلًا فاضلًا (صالحاً)(١) زاهداً.

حَدَّث عنه أبو محمد بن الوليد نزيلُ مِصْرَ ، وقال : كَان يُعَلِّم القرآن بقرطبة في مَسْجد النَّخيل .

وحَدَّث عنه أيضاً قاسم بن إبراهيم الخَزرجي ، وقال : تُوِّف سنة ثمان وأربعمائة .

وقال ابنُ حيَّان : تُوفِّى ليلة السّبت الثالثة عشر من شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة .

( \$ 19 )

سعيد بن رشيق الزاهد.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن أبي عيسى الليثى ، وأبي عبدالله بن الخرّاز ، وأبي محمد البّاجى ، وأبي عبدالله بن مُفرج ، وأبي جعفر بن غون الله ، وسَهْل بن إبراهيم ، ومحمد بن محمد بن أبي دُلَيْم .

ورحل إلى المشرق وحبج مع أبي عبدالله بن عابد سنة إحدى وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

حدث عنه أبو عبدالله بن عتّاب ، وقال : كانت لأبى عثمان رواية كثيرة ودراية ، إلّا أنه أغلق على نفسه باب الروّاية والاجتماع إليه ، وإنما كان لمن قصده مفْرداً وَعِلم صحة مقصده ، واعتزل الناس وأقبل على العبادة . قرأت عليه بمسجد أبي عِلاقة منفرداً إذ لم يكن يُجتَمَع إليه . وأجاز لى جميع روايته .

وقد حَدَّثَ عنه أبو محمد مكى بن أبي طالب المقرىء في بعض تواليفه .

قال ابن حيان: تُوفِّى الفقيه الناسك الراوية أبو عثمان بن رشيق ليلة الأحد، ودُفن بمقبرة الربض يوم الأحد لتسع خلون من جمادى الآخرة سنة عشر وأربعمائة، وصلى عليه أبو العباس بن ذكوان، وهو يومئذ معتزل لخطة القضاء في إمارة القاسم بن حمود.

### ( 191)

سعيد بن سلمة بن عبّاس بن السَّمْح بن وَليد بن حسين . من أهْل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

روى (١) عن أبى بكر محمد بن معاوية القرشى ، وأبى محمد عبدالله بن محمد بن عثمان ، وأبى محمد الباجى ، وأبى الحسن الأنطاكى ، وابن عون الله ، وابن مفرج ، وتميم بن محمد . وأبى بكر محمد بن أحمد بن خالد ، ومحمد بن يحيى الخراز ، وأحمد بن خالد التاجر ، وغيرهم .

قال أبو عبدالله بن عتاب : كان، رحمه الله، فاضلًا عاقلًا ضابطاً لما رواه ، عالماً بما يُحَدِّث به ، عوّلت عليه في الروّاية لضبطه ومَعرفته ، وكان إمام الفريضة بالمسجد الجامع بقرطبة .

وقال: سمعت أبا عثمان يقول: لم أَلْقَ أضبط من أبي محمد عبدالله بن محمد بن عثمان لِلَا رَوَى ، ولا أصح كَتْباً منه ، سمعته يقول: اليوم لى

<sup>(</sup>۱) خ: (یروی).

(منذ) (١) أخدم هذه الكتب وأعانيها ستّون سنة ، وكذلك كان أبو عثمان بن سلمة ، كانت كتبه، غاية في الصحة ، ونهاية في الضبط .

وتُوفِّى، رحمه الله، سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وحضر جنازته المعتلى بالله يحبى بن على بن حمود .

ومولده سنة خمس وثلاثين وثلثمائة.

### ( 193 )

سعيد بن محمد بن شُعيْب بن أحمد بن نصر الله الأنصارى الأديب الخطيب بجزيرة قبْتُوْر(٢)وغيرها.

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن أبي الحسن الأنطاكي المقرىء ، وأبي زكريا العائذي ، وأبي بكر الزبيدي ، وغيرهم .

وسمع ، من أبي عَلى البغدادي يسيراً وهو صغير .

وكان شيخاً صالحاً من أثمة أهل القرآن ، عالماً بمعانيه وقراءاته ، وعالماً بفنون العربية ، متقدماً في ذلك كله ، حافظاً فَهْماً ثبتاً . وكان طريف الحكايات والأخبار .

ذكره الخولاني ، وابن خزرج ، وقال : تُوفى فى حدود سنة عشرين وأربعمائة .

### ( 297 )

سعید بن سلیمان الهمدانی ، أندلسی .

يعرف : بنافع .

يُكْنَى : أبا عثمان .

أَخَذَ القراءة عَرَضاً عن أبي الحسن الأنطاكي ، وضَبط عنه حَرْفَ نافع بن

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في : خ ومعجم البلدان (غ : ٢٧ ) والذي في سائر الأصول : قيتور « بمثناة فوقية ، تصحيف » .

أب نُعيم ، وأقرأ به .

وكان ، من أهل العلم بالقرآن والعربية ، ومن أهل الضبط والإتقان والستر الظاهر .

وتُوفى بساحل الأندلس بمدينة دانية ، يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

ذكره أبو عَمْرو المقرىء .

( 297)

سعيد بن مُعاوية بن عبدالجبار بن عبّاس الأموى النحوى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عثمان .

ذكره ابن خَزْرج ، وقال : كان يعلُم اللغة العربية والأشعار ، ويُؤخذُ ذلك عنه .

أخذ ذلك عن ابن أبي العريف ، وغيره .

وتُوفِّي في صفر سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، وهو ابن أربع وستين سنة .

( 191)

سعيد بن عيسى بن دُيْسم الغافقى .

من أهل قُرطَبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

ذكره الخولانى ، وقال : كان صاحبنا فى السّماع عند شيوخنا بقُرطبة ، وكتب وَعنى بالعلم ، وكان ثبتًا صدوقاً ، كثير السّماع من النّاس واللقاء لهم . رَوَى عن أبي يحيى زكريا بن الأشج ، وغيره .

وذكره أيضاً ابن خَزرج وأثنى عليه ، وقال : تُوفيٌ لستٍ خلون لربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة .

ومولده سنة اثنتين وخُمسين وثلثمائة .

( ٤٩0 )

سعيد بن رَزِين بن خلف الأموى .

من أهل طُليطلة .

يعرف ، بابن دحْيَةَ (١) .

ويُكْنَى : أَبا عثمان .

رَوَى عن أَبِي عمر أحمد بن خَلف المدبُوني ، وغيره .

ذكره أَبُو بكر بن أبيض في شيوخه ، وأثنى عليه ، وحَدَّث عنه .

( 193 )

سَعِيد بنِ على بن يعيش بن أحمد بن الأموى الحجّارى ، منها .

يُكنّى: أبا عثمان.

حَدَّث عنه ابن أبيض ، وقال : كان من أهل السَّنة والخير، قوى فيها . ومولده سنة ست عشرة وثلثمائة .

( £9V)

سَعيدُ بن عثمان .

من أهمل مَكَّادة .

يُكْنَى: أبا عثمان.

رَوَى عن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن حسين ، وصاحبه أبى جعفر أحمد بن محمد ، وغيرهما .

وكان مُعتنياً بالحديث وسماعه وتقييدة ، وحَدَّث ، ورأيتُ السّماعَ عليه مقيّداً في كتابه إحدى وعشرين وأربعمائة بطلمنكة في جَامِعها .

( ٤٩٨ )

سعید بن سعید الشنتجالی <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) م: (رحية).

<sup>(</sup>٢) ط ، د : « الشنتديالي » تحريف . وما أثبتنا من : خ ، م . معجم البلدان (٣ : ٣٢٦) وانظر فهرست هذا الكتاب .

يُكْنَى : أبا عثمان .

يُحدِّث عن أبى المطرف بن مِدْراج ، وابن مُفرج ، وغيرهما . حدثٌ عنه أبو عبدالله محمد بن سعيد بن نَبَات ، رحمه الله .

( 199 )

سعيد بن عثمان بن عبدالرحمن الثّغرى .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن سعيد بن يُمْن ، وغيره . حَدَّث عنه أبو عبدالسلام الحافظ ، وكان صاحبه في السماع عند الصَّاحبين : أبي إسحاق ، وأبي جعفر .

(01)

سعید بن عیسی بن أبی شمان (۱) .

يعرف بالجِتَجيالي (٢).

يُكْنَى: أبا عثمان . سكن طليطلة .

رَوَى عن عبدالرحمن بن عيسَى بن مدرَاج .

وكان حافظاً للمسائل ، عارفاً بالوثائق ، مقدماً فيها .

ذكره ابن مطاهر.

(011)

سعيد بن أحمد يحيى بن زكريا المُرَادى الشقاق.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عثمان .

كان : من أهل الذكاء وَالفهم والطلب القديم بقُرطبة وإشبيلية . سَمعَ من أبي محمد الباجِي ، وأبن عبادة ، وابن الخراز ، والرَّباحي ،

الكنجيل ۽ .

<sup>(</sup>١) خ: « ابن عثمان » وما أثبتنا من سائر الأصول ، ومعجم البلدان (في رسم كنجيال ) . (٢) كذا في : خ ، ومعجم البلدان (في رسم : كنجيال ) . والذي في سائر الأصول :

ومَسْلَمة بن القاسم ، وابن السليم ، وغيرهم .

وكان حاَفظاً للتواريخ وأخبار الناس.

ذكره ابن خزرْج ، وقال : وتُوفِّى سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، وقد خَنق (١) التَّسْعين ، رحمه الله .

### (017)

سَعيد بن يحيى بن محمد بن سَلمة (٢) التنُوخي ، الإمام بالمسجد الجامع بإشبيلية .

يُكْنَى: أبا عثمان.

رَوَى عن ابن أبي زَمنين ، وأبي أيوب الروح بُونهُ وغيرهما .

وله تواليف في القراءات وغيرها ، وكان من خيار المسلمين وفضلائهم وعقلائهم وأعلامهم ، مجوِّداً للقرآن ، حافظاً لقراءاته ، قوى الفهم في الفقه وغيره .

وتُوفِّى سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وعُمِّر نحو سبعين عاماً ، رحمه لله .

ذكره إبن خزرج ، وروًى عنه .

#### (0.4)

سعید بن أحمد بن محمد (۳) بن سعید بن الحدیدی التَّجیبی . من أهل طُلیطلة .

يُكْنَى : أبا الطيب .

رَوَى عن أبيه ، ومحمد بن إبراهيم الخُشنى ، وعبدالرحمن بن أحمد بن حَوْبيل .

وناظر على محمد بن الفخّار ، وجمع كتباً لا تُحصى ، وكَان مُعظماً عند

<sup>(</sup>١) خنق: قارب. والذي في الأصول: «خانق» والمسموع ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) م: «سعيد بن يحيى بن سلمة».

<sup>(</sup>٣) م: «سعيد بن أحمد بن يحيى».

الخاصَّة والعَامَّة .

ورحل إلى المشرق وحجٌّ ، ولقى جماعة من العلماء .

وسمع بمكَّة ، من أبى القاسم سليمان بن على الجبلى المالكي ، وأبى بكر أحمد بن عبَّاس بن أصبغ .

ولقى بمصر أبا محمد عبدالغنى بن سعيد، وغيره.

وسمع بالقيروان من أبي الحسن القابسي سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

وكان أهل المشرق يقولون : ما مرَّ علينا قطُّ مثله .

حَدثُ عنه أبو القاسم حاتم بن محمد، وغيره.

وقال ابن مُطاهر: وتُوفِّى يوم الاثنين لخمس خلون من ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .

(01)

سعيد بن إدريس بن يحيى السَّلمي المقرىء .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أَبا عثمان .

رحل إلى المشرق وحج ، ولقى أبا الطيب بن غلبون المقرىء بمصر ، وكانت له عنده خُظوة ومنزلة ، وسمع تواليفه منه . ولقى أبا بكر الأدفوى وأخذ عنه ، وسمع من عبدالعزيز بن عبدالله الشعيرى كتاب الوقف والابتداء ، لابن الأنبارى ، عنه .

وانصرف إلى الأندلس، وقد بَرع واستفاد من علم القرآن كثيراً. وكان قَوى الحفظ، حسن اللفظ به مجوداً لهُ، مطبوع الصَّوت، معدوم القرين.

وكان إماماً للمؤيد بالله هشام بن الحكم بقرطبة إلى أن وقعت الفتنة ، وخرج إلى إشبيلية وسكّنها إلى أن تُوفّى بها سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وهو ابن سَبْع وثمانين سنة .

ذكر بعض خبره ووفاته أبو عمرو المقرىء ، وسائره عن الخولانى . وذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفِّى فى ذى الحجة سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة ، وكان مولده سنة تسع وأربعين وثلثمائة ، وقد استكمل الثمانين .

(0.0)

سعید بن صخر بن سعید بن صَخْر بن حبیب الأنماری المُرشَانی (۱) . یُکنی : أبا عثمان .

كان من أهل الخير والفضل ، مع صحة العقل وقوة الفهم ، واعتنى بطلب العلم قديما ، فروى عن أبيه أبى عُمر كثيراً ، وعن غيره .

وكان مشاركاً في علوم كثيرة ، حافظاً للأخبار ، ولإُحْوال المتقدمين . ذكره ابن خزرج .

(017)

سَعِيدُ بن عبدالله بن دُحَيم الأزدى القريشي النحوى.

سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أَبا عثمان .

كان عالماً بالنحو، إماماً في كتاب سيبويه، ذا حظ وافر من علم اللغة وشروح الأشعار وضروب الآداب والأخبار.

شيوخه في ذلك : أبو نصر هارون بن مُوسى ، ومحمدُ بن عاصم ، وابن أبي الحباب ، ومحمد بن خطّاب وغيرهم .

ذكره ابن خزرج .

وتُوفِّي يوم السبت لتسع خلون من شوَّال سنة تسع وعشرين وأربعمائة .

( O . V )

سعیدُ بن هارُون بن سعید .

<sup>(</sup>١) المرشانى ، نسبة إلى مرشانة بالفتح ثم السكون وشين معجمة وبعد الألف نون : مدينة من أعمال قرمونة بالأندلس . (معجم البلدان : ٤ : ٤٩٧) .

من أهل مُرسية .

يُكْنَى : أبا عثمان .

يعرف بابن صاحب الصَّلاة .

رَوِي عن أبى عمر الطّلَمنكى ، وغيره .

وتُوفِّي عند الثلاثين والأربعمائة .

ذكره المُقرىء.

### ( o \* A )

سعيد بن عثمان البنَّاء ، الشيخ الصّالح الملتزم في الفَهْميِّين (١) . يُكْنَى : أبا عثمان .

سمع بمكة من أبى بكر محمد بن الحسين الأجُرى ، وقال : سَمعتهُ يقول : من قَبَّلَ يَدَ سُلْطان فكأنما سجد لِغْير الله \_ عزَّ وجلَّ \_

ولقى أيضاً أبا جعفر بن عون الله وأخذ عنه ، وقال : قلت لأبى جعفر ، أوصنى ، يرحمك الله ، فقال لى : أوصيك بتقوى الله ، ولزوم الذكر ، والعزلة من الناس .

ولم يزل أبو عثمان هذا مُرابطاً بالفَهْميين (١)إلى أن مات ، رحمه الله .

### (0.4)

سعيد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الهُذَلى ، أبو عثمان . يعرف بابن الرَّبيبَه .

من أهل إشبيلية .

كان من أهل النفاذ في الحديث والرأى ، قوى الفهم ، مُحسناً لنظم الوثائق ، بصيراً بعللها ، مشاركا في غير ذلك من العلوم .

روى عن أبي محمد الباجي ، وأبي عمر بن الخراز ، وأبي بكر الزبيدي ،

<sup>(</sup>١) م، ط، د: « الفهمين » وما أثبتنا من: خ، ومعجم البلدان ( في رسم: الفهميين:  $\pi$ :  $\pi$ ).

وابن عون الله ، وابن مفرج ، وأبى الحسن الأنطاكى ، وغيرهم . ذكره ابن خزرج وقال : تُوفِّى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة .

ومولده سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة .

(011)

سعِيدُ بن محمد بن جعفر الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى: أبا عثمان.

رَوَى عن محمد بن عيسى بن أبى عثمان ، وإبراهيم بن محمد بن شِنظير ، وصاحبه أبى جَعْفر .

وكان فاضِلًا عفِيفاً ، ديناً ثقة ، منقبضاً ، كثير الصلاة والصيّام ، وكان قد نبذ الدنيا وَأقبل على العبادة .

وتُوفِّى في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

ذكره ابن مُطَاهر.

(011)

سعيد بن محمد بن عبدالله بن قُرَّة .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

كان أدِيباً ، عالماً بالأدب واللغة ، وقد ذكره أبو مروان الطَّبنى في شيوخه الذين أخذ عنهم الأدب .

(017)

سَعِيدُ بن عيّاش بن الهَيْثم القُضاعي المالكِي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عمرو .

رحل إلى المشرق وحَجّ ، وكتب عن أبى الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السَّعْدى ، وأبى القاسم منصور بن النعمان بن منصور ، وجماعة غيرهما .

وسكن مصر ، وحَدَّث بها ، وسمع منه أبو بكر جُماهر بن عبدالرحمن الفَقِيه في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة .

(014)

سَعيدُ بن عُبيْدة بن طلحة العَبْسى ، صاحب الصَّلاة بإشبيلية . يُكْنَى : أبا عثمان .

كان من أهل الذكاء والثقة ، صحب أبا بكر الزَّبيدى ، وروى عنه كثيراً وعن غَيْره ، وَلقى بالمشرق جماعة من العُلمَاء ، وَكان توجهُه إلى المشرق سنة ثمانى عشرة ، وَحَجّ سنة عشرين ، وانصرف إلى إشبيلية عَقِب سنة إحدى وعشرين .

وَتُوُفِّي فِي شَعْبَانَ سَنَةً تَسْعَ وَخَمْسَيْنَ وَأَرْبِعُمَائَةً .

ومولده سنة خمس وستين وثلثمائة.

ذکره ابن خزرج ، وَرُو*ی عنه* .

(018)

سعيد بن عيسى الأصفر.

من سَاكني طُلَيْطَلة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

كان عَالماً بالنحو واللغة والأشْعَار ومشاركةً في المنطِق وكتب الأخبار ، ولهُ شَرْحٌ في كتاب الجمل ، يسِير .

تُوفِّي في نحو الستين وأربعمائة .

(010)

سعید بن یَحْیی بن سعید الحدیدی التَجیبی .

من أهل طليطلة . يُكنَى : أبا الطيب .

كان من أهل العلم والذّكاء والفهم ، وتَولّى القَضَاء بِطُلَيْطِلة بتقديم المأمون يحيى بن ذى النّون ، وكَان حسن السيرة ، جميل الأخلاق ، دَرِباً بالأحكام ، ثقة فيها ، مبْلُو السّداد ، ولم يزل يتولاها مدة المأمون إلى أن تُوفّى .

واَمتُحن أبو الطيب هَذَا ، وقُتل أبوه ، وَسُجن هو بِسجْن وَبْذَى (١) ، فمكث فيه إلى أن توُفى .

وكان قد عهد أن يُدفن بكبُلة (٢) ، وأن يكتب في حَجَر ، وأن يُوضَعَ على قبْره : « إِن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فقد مَسّ القَوم قَرْحٌ مِثلُه وَتِلكَ الأيّام نُدَاولها بَيْن النّاس »(٣) ، فامتُثِل ذلك .

وكانت وفاته يوم الجمعة ، ودفن في ذلك اليوم في شوّال سنة اثنتين وسعبين وأربعمائة .

ذكره (٤) ابن مُطَاهِر.

(017)

سَعِيدٌ بن خلف بن جعد الكِلابي .

من أهل غرناطة .

يُكْنَى : أبا عثمان .

يُحَدِّث عن أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن النّاشي ، وغَيْره . حَدَّث عنه الشيخ أبو بكر بن عطية ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) وبذى : مدينة بالأندلس قرب طليطلة . (معجم البلدان : ٤: ٩٠١) .

<sup>(</sup>٢) الكبل: القيد.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) م: «ذكر ذلك».

(01V)

سَعِيدُ بن محمد بن سعيد الجُمَحى المُقرىء .

من أهل مدينة الفْرَج .

يُكْنَى : أبا الحسن .

ويعرف بابن قُوطَة (١) .

لَهُ رِحلةٌ قَراً فيهَا على جماعة ، منهم : عبدالبَاقِي بن فارس المُقرىء غيره .

وأَخَذ أيضاً عن أبى الوليد الباجى ، وأقرأ النّاس القرآن ببلده ، وأخذَ عنه غير واحد من شُيوخنا .

وتُوفِّي بَطَرسُونه (٢) من الثغر سنة ، ثمان أوْ تسع وخمسمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خ: ﴿ قُوطُيةٍ ﴾ .

<sup>( )</sup> طرسونة ، بفتح أوله وثانيه ثم سين مهملة وبعد الواو الساكنة نون : مدينة بالأندلس بينها وبين تطيلة أربعة فراسخ . (معجم البلدان : ٣ : ٥٢٨) .

# باب من أسمه سلمة (۱۸۵)

سَلَمة بن سَعِيد بن سَلَمة بر حَفْص بن عمر بن يَحيى بن سَعِيد بن مُطَرف ابن بُرْدٍ الأنصارِي .

من أهل إستجه.

سكن تُرْطبة بمقبرة الكلاعي ، منها .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رحل إلى المشرق وحجَّ وأقام بالمشرق ثلاثاً وعشرين سنة ، وأدَّب في بعض أَحْياء العرب ، ولقى أبا بكر محمد بن الحسين الأجُرِى ، وسَمِعَ منه بعض مصنفاته ، وَأجاز له أيْضاً حمزة بن محمد الكناني ، والبن رشدين ، وابن مشرور الدبّاع ، والحسن بن شعبان ، وابن رشدين ، وغيرهم .

وَلَقِي أيضاً أبا الحسن الدَّارقُطْني ، وَأَخذ عنه ، وأبا محمد بن أبي زَيد الفقه .

وَكَانَ رَجُلًا فَاضِلًا ، ثقةً فيا رواه ، راوية للعلم . حَدَّث ، وسَمِعَ الناس منهُ كثيراً .

ذكره الخولانى ، وقال : كانَ حَافظاً للحديث يُملى من صَدْرِه ، يُشْبه المتقدمين من المحدّثين ، وكانت روايته واسعة ، وعِنَايتهُ ظاهرة ، ثِقة فيما نَقل وضَبط .

وحُدَّث عنه أيضاً أبو عمرو المقرىء ، وأبو حفص(١) الزَّهْراوى ، وأَبو عمر بنِ عبدالبر . وأبو إسحاق بن شِنظير .

وقَرَأْتُ بخطه نسب سلمة هذا ورجاله الذين لَقيهَم وقال : مولده سنة سبع وعشرين وثلثمائة .

قَالَ أَبُو عبدالله بن عّتاب : تُوفّي آخر سنة ست وأربعمائة ، أول سنة سبع

بإشبيلية ، وقد لحقتْه خصاصه أَدَّتهُ إلى كشف الوجْه دون إلحافٍ ، رحمه الله .

قال ابن أبيض : وكان شَافعي المذْهَب، رحمه الله .

وقرأت بخط أبى مروان الطبنى: قال: أَخْبَرنى أبو حفْص الزهراوى ، قال: ساق سلمة بن سعيد شيخنا من المشرق ثمانية عشر حملاً مشدُودة من كُتُب. وسافر من إستجة إلى المشرق ، واتخذ مصر موثلاً ، واضطرب فى المشرق سنين كثيرة جدًا يجمع فى الأفاق كُتبَ العلم ، فكلما اجتمع من ذلك مقدارٌ صالح نهض به إلى مصر ، ثُمَّ انزعج بالجميع إلى الأندلس ، وكانت فى كل فن من العلم ، ولم يتم له ذلك إلا بمال كثير حمله إلى المشرق .

(019)

سَلَمة بن سُليمان المُكْتِب.

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

حَدَّث عن عَبْدُوس بن محمد ، وغيره .

وكأن شيخاً صَالحاً .

حدَّث عنه محمد بن عبدالسَّلام الحافظ .

( o Y · )

سُلَمة بن أُمَيَّة بن وَديع التُّجيبي الإمام .

أصله من شَنْترة (١) ، من الغرب .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى: أبا القاسم.

رَحَل إلى المشرق سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) شنترة ، بالفتح ثم السكون وتاء مثناة من فوقها وراء مهملة : مدينة من أعمال لشبونة بالأندلس (معجم البلدان : ٣٢٧).

ولقى أبا محمد بن أبى زيد ، وأبا الطيب بن غلَّبُون ، وابنه طاهراً ، وابن الأذفوى ، والسَّامرى ، وغَيرهم .

وَأَسرَتُهُ الروم في مُنصْرَفِه من المشرق ، فبقِي عندهم إلى أن أنقَذه الله بعد سنين .

وَكَأَن ثقة فَأَضَلًا .

ذَكره ابنُ خزرج ، وقالَ : تُوفِّى بإشبيلية في صفر سنة اثنتين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعين

ومولده سنة خمس وستين وثلثمائة .

(011)

سَلَمة بنُ سَعْد الله النحوى.

من أَهْل قُرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبى الحسن الأنطاكى ، وأبى بكر الزُبيْدى ، ومحمد بن يَحيى الرَّباحى ، ومحمد بن أصْبغ النحوى .

وَكَانَ مشهوُراً بمعْرفة الأدب.

أخذ عنه أبو محمد قاسم بن إبراهيم الخزرَجي كثيراً .

باب من اسمه سراج (۵۲۲)

سِرَاج بن سِراج بن محمد بن سراج . من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا الزناد.

وهو ابن عم القَاضي سراج بن عبدالله .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيليّ ، وغيره .

حَدَّث عنه أبو حفص عمر بن كُريْب السَّرقسطى ، لقيه بها ، وقال : كان فقيها حاذقا .

وذكره ابن خزرج ، وقَالَ : كان من أهل العلم ، قديم الاعتناء به ، ثقة صَدُوقاً .

وذكر أنه أَجاز له مَع أبيه سنة سبع عشرة وأربعمائة.

وكان مقيماً بسرَقُسْطة .

وتوفّى في محرم سنة اثنتين وَعشرين وأربعمائة .

وَكَانَ مُولِدُه سنة أربع وستين وثلثمائة .

### (014)

سِرَاجُ بن عبدالله بن محمد بن سِراج ِ ، مولى بَنى مَرْوَان . قَاضِي الجماعة بقُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا القَاسم .

سَمِعَ من أبى محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلى ، صَحِيحَ البُخَارى ، وفاتَه منه يَسِيرٌ أجازه لهُ ، وسمعهُ أيضاً من القاضى أبى عبدالله محمد بن زكريا ، المعروف بابن بَرْطال ، وسمع من أبى محمد مَسلَمة بنُ محمد بن بُتْرى ، والقاضى أبى مُطرّف عبدالرحمن بن محمد بن فُطيس ، وغيرهم .

وتوَلَّى القَضَاء بقُرطبة فى صفر سنَة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة ، إلى أن تُوفِّى ، فلم تُنْع عليه سَقْطة ، ولا خُفِظَت له زَلة .

وَكَان مُشَاوراً في الأحكام من (١) قبل وكان شَيْخاً صَالحاً ، عَفيفاً حَليماً على منهاج السَّلف المتقدم ، وكان طيِّب الطعمة .

وتُوَفِّى ، رحمه الله ، في النصف من شَوَّال سنة ست وخمسين وأربعمائة ، وانتهى وَعُمرهُ ستٌ وثمانون سنة .

ذكره أبو على الغسّاني .

وأخْبَرنا عن القاضى سِراج جماعة من شيوخنا ، رحمهم الله . وسمعت أبا الحسن بن بَقِى الحاكم ، رحمه الله يقول : ما رَأَيْتُ مثل سراج بن عبدالله في فَضْله وحلمه ، رحمه الله .

### (071)

سِرَاج بن عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج . من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى: أبا الحسين.

رَوَى عن أبيه كثيراً ، وعن أبى عبدالله محمد بن عتّاب الفقيه ، وغيرهما .

كانت له عناية كامِلة بكتب الآداب واللغات والتقييد لها ، والضَّبط لمشكلها ، مع الحِفْظ والإتقان لما جمعه منها .

أخذَ الناسَ عنه كثيراً ، وكان حسن الخلق ، كامل المروءة ، من بيئة عِلْم ونباَهة وفَضْل وجَلالة .

أنشدنا أبو القاسم خلف بن محمد (٢) صَاحبنا ، رحمه الله ، قال : أنشدنا

<sup>(</sup>١) التكملة من : م .

<sup>(</sup>٢) م: «عمر»،

أبو الحسين بن سراج لنفسه يُخاطب الراضى بن المعتمد بن عباد: بُثُ الطَّنَائِعَ لاَنَحْفَلْ بَمَوْقِعِهَا مِنْ آمِلُ شَكَرَ الإحْسَانَ أَوْ كَفَرا فَالَّغْيثُ لِيسَ يُبَالِي أَيْنَ مَا أَنسكَبَت مِنْهُ الغمائم تُرّباً كَانَ أو حَجَرا(١) وتُوفِّى الوزير أبو الحسن ضُحى يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسمائة ودفن بالرَّبض يوم الثلاثاء بعدَهُ. ومولده سنة تسع وثلاثين وأربعمائة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى هامش : خ ه قرأته عليه بجامع قرطبة وعلى ابن خير كذلك فإنه أدركه ، ومن قوله فى عليل : قالوا به صفرة عابت محاسنه فقلت ماذلك من داء به نزلا عيناه تطلب من ثأر بمن قتلت فلست تلقاه إلا خاتفا وجلا

من اسمه

ســيد:

(0Y0)

سيد بن أبان بن سيد الخولاني .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عامر .

سَمِع من أبي محمد الباجي ، وابن الخرَّاز وغيرهما .

وسَمِع بالمشرق من أبي محمد بن زيد وغيره .

وكان شيْخاً فاضِلا ، متقدماً في الفهم وَالحفظ ، لم تُحفَظ له زَلَة قط في حَداثته .

ذكر ذلك كلَّه ابن خَزْرج ، وقال : تُوفّى سنة أربعين وأربعمائة بعد أن كُفُّ بَصرهُ ، وهو ابن سبع وثمانين سنة وَأَشُهر .

### (017)

سيد بن أحمد بن محمد الغافقي .

نزل شاطبة.

يُكْنَى : أبا سعيد .

سَمِع بِقُرْطبة ، من أبي محمد الأصيلي ، وأبي عمر بن المُكَوِى (١) .

وكان من أهل التقييد والأدب.

أخذ عنه أبو القاسم بن مُدِير مُصنَّف البخارى ، وقال : توفى سيد هذا سنة أربع وخمسين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) كذا ولعلها نسبة إلى : مكا ، بالفتح : جبل . (معجم البلدان : ٤: ٦١٢) .

(OTV)

سيد بن حمزة بن حاجِب.

من أهل مالقة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبي عُمر بن الهندى ، وغيره .

حَدَّث عنه أبو المطرِّف الشَّعبي ، وسَمِع منه سنة ستٍ وعشرين (١) وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) م: (سنةست عشرة).

## ومن تفاريق الأسهاء في حرف السين ( ۲۸ه )

سَهل بن أحمد بن سهل اللَّخمي .

يعرف: بابن الدُّرَّاج.

من أهل قرطبة .

يُكّني : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي على الحسن بن الخَضِر الأسيوطي بمكة وغيره.

تُوفِّي سنة إحدى وأربعمائة ، ودفن بمقبرة قُريش .

ذكره ابن عتّاب.

وحدَّث عنه قاسم بن إبراهيم الخزرجي ، وقال : كَان من خيار المسلمين .

### ( 014 )

سوار بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن مطرف بن سُوار بن دَحُون بن سليمان ، بن دَحُون بن سُوار .

وهو الداخل بالأندلس.

وكنيته: أبو سوّيد.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

كان من أهل العلم والذكاء والفهم ، حافظاً للمسائل كلها (١) ، عارفاً بعقد الشروط ، حافظاً لأخبار قرطبة وسِير ملوكها المروانيين . وكان حليها وقوراً مُتودِّداً إلى الناس ، طالباً للسَّلامة منهم ، حسن الخط ، فصيح اللسان ، حسن البيان .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

وتُوفِيًّ ، رحمه الله ، في (١) عقب جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين وأربعين وأربعمائة ، وَدُفن بمقبرة العباس ، وكانت سنه خمساً وسبعين سنة . ذكره ابن حيَّان .

وقرأتُ بخط أُمه فَاطِمة ابنة عمر بن عبدالرحمن : مولده في ربيع الأول من سنة تسع وستين وثلثمائة .

#### (04.)

سعدون بن محمد بن أيوب الزهرى .

من إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الفتح .

وأصله من قلعة (٢) رَباح ، يقطن (٣) شنت مُريّة ، من مدائن الغرب .

رَحَل إلى المشرق ، وَحَجَّ بعد سنة أربعمائة ، ولقى أبا الحسن بن جَهْضم ، وأبا الحسن القَابِسي ، وأبا محمد بن النحاس ، وأبا عبدالله بن سفيان ، وروى عنهم .

ثُم رجع إلى سُكنىَ إشبيلية ، وكان متناهياً في الفضل ، ذا علم بالرأى ، ومشاركاً في غيره ، قوى الفَهْم ، حافظاً للأخبار .

ثم رحل ثانية إلى المشرق ، ووصل إلى مكة ، وجاوَر بها إلى أن تُوفِّى فى خُدود سنة خمس وثلاثينِ وأربعمائة ، وقد قارب الثمانين .

ذکره ابن خَزْرج ، ورَوی عنه .

### (041)

سِمَاك بن أَحَد بن محمد بن عبدالله بن فايد الجُذامي الواعظ. سكن إشبيلية .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «قرية».

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «ينظر» .

يُكْنَى : أبا سعيد .

كان شَيْخاً فاضلًا صَدُوقاً ذا روَاية عن أبي عبدالله بن أبي زَمنين ، وأبي أيوب الروحْ بُونُه ، وغيرهما .

ذكره ابن خَزْرَج ، وقال : تُوفِّى فى عقب ربيع الأول سنة ثلاثٍ وأربعين وأربعمائة .

ومولده سنة سبعين وثلثمائة.

### ( PTY )

سُفْيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سُفْيان بن عَسى بن عبدالكبير بن سعيد الأسَدى .

سكن قرطبة ، وأصله من مُرْبَيطُر (١) ، من شرق الأندلس . يُكْنَى : أبا بحر .

رَوَى عن أبى عمر بن عبدالبر الحافظ ، وأبى العباس العَدرى ، وأكثر عنه ، وعن أبى الفتح ، وأبى الليث نصر بن الحسن السَّمرقندى ، وأبى الوليد الباجى ، وطاهر بن مُفَوّز ، والقاضى أبى الوليد هشام بن أحمد الكنانى ، واختص به ، وأبى عبدالله محمد بن سعْدُون القروى ، وأبى إسحاق الكلاعى ، وأبى داود المُقرىء . وأجاز له أبو مكرم (٢) عيسى بن أبى ذر الهروى ، وغيره .

وكان من جِلَّة العلماء ، وكبار الأدباء ، ضابطاً لكتبه ، صدوقاً في روايته ، حسن الخط ، جيد التقييد . من أهل الرواية والدراية ، سمع الناس منه كثيراً .

<sup>(</sup>١) كذا فى : خ ، م . ومربيطر ، بالضم ثم السكون وياء موحدة مفتوحة وياء مثناة من تحت ساكنة وطاء مفتوحة وراء : مدينة بالأندلس بينها وبين بلنسية أربعة فراسخ .

<sup>(</sup>معجم البلدان : ٤ : ٤٨٦ ) والذي في سائر الأصول : مرباطر .

<sup>(</sup>٢) م: «أبو الحنم».

وحَدَّث عنه جماعة من شيوخنا ، وكبار أصحابنا ، واختلَفْتُ إليه وقرأتُ عليه ، وسمعت كثيراً من روايته ، وأجاز لي بخطه سائرها غير مرة .

وقرأتُ عليه من حفظى : أخْبَرَنا أبو العباس العُذْرى قراءة عليه قال : حدَّثنا أبو أسامَة الهروى بمكة في المسجد الحرام ، وقال : حدثنا الحسن بن رَشِيق ، قال : حدثنا الحسين بن مُشيد العُكيّ ، قال : حدثنا رُهَير بن عباد الرُّواسي ، قال : حدثنا عبدالله بن المغيرة ، عن سُفْيان النُّورى ، عن هشام ابن عرُوة ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، يَرَى فى الظلمة كما يرى فى الضوء . فأقرّ به أبو بحر ، وقال : نعم .

وأنشدنا أبو بحر فى مَرضه الذى مات منه ، قال : أنْشَدنا أبو عبدالرحمن معاوية بن أبى البشر المخزومى ، قال : أنشدنا أبو عبدالله الحُميدى ، قال : أنشدنى أبو الشجاع الذَّهلى (١) فى مَدح كتاب الشهاب :

إِنَّ الشِّهَابَ شِهابٌ يُسْتَضاء به في الْعِلْم والْحِلْم والآدابِ والْحِكمِ سَقَى القُضَاعِيُّ عَيْثُ كلما بَقِيْت هذى المصابيح في الأوْرَاقِ والكَلِم

وتُوفِّى شَيْخُنا أبو بحر ، رحمه الله ، ليلة الأربعاء أول الليل لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة عشرين وخمسمائة ، ودُفن يوم الأربعاء بعد صلاة العصر بالربض ، وصلّى عليه أبو القاسم بن بقى .

وكان مولده سَنة أربعين وأربعمائة.

### ( 044 )

سَعْد بن خَلف بن سعيد .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

<sup>(</sup>١) الأصول: «الهذلي» وما أثبتنا من هامش: خ، وفيه: انما هو الذهلي، وهو فارس بن الحسين، والد شجاع الحافظ».

رَوَى عن أبى الأصبغ بن خِيرة المُقرىء ، وجماعة كثيرة سواه . وكان مُقرِئاً فاضِلاً متَفَنناً فى المعارف ، طَلب العلم عُمرهُ كله ، وصَحب الشيوخ قديماً وحديثاً ، وكان حسن الصحبة كريم العشرة ، كثير المبرة بإخوانه .

وتُوَّفِى ـ رحمه الله ـ فى ربيع الأول من سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، ودفن بمسجدهِ داخل قُرْطُبَة .

# ومن الغرباء في هذا الباب ( ٣٤ )

سالم بن على بن ثابت بن أبي يزيد الغَسّاني اليماني . يُكْنَى : أبا يزيد .

قدِم الأندلس مع أبيه (۱) تاجراً سنَة ست عشرة وأربعمائة . وكان من خيار المسْلمين على طريقة قَويمة ، من المتسننين ، حَنْبَلي المذهب .

وكان ذا رِوَاية واسِعة عن شيوخ بلده وغيرهم .

حَدَّث عنه أبو محمد بن خزرج ، وقَالَ : أخبرنا أن مولده سنة إحدى وأربعين وثلثمائة . وَأَنه ابتدأ بالسماع من العلماء سنة ستين وثلثمائة .

## (040)

يُكْنَى : أبا محمد .

سَكن طُلَيْطلة وحَدَّث بها عن أبى مَيْمونة درّاس بن إسْماعيل ، وكان : من أصحابه ، وكان معَلمًا بالقرآن .

حَدَّث عنه الصَّاحِبان وقالا: تُوفِّى فى ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) كذا في : خ،م. والذي في سائر الأصول: «زابنة».

# ومـن الكــنى في هذا الباب

( 770 )

أبو سَلمَة الزّاهدى الإمام بمسجد عَين طار (١) ، بقرطبة .

كانَ قَدِيم الزهد والتقشف ، وكان عمن فُتن بمحمد المهدى ، وأُسرّ معه التدبير ، فحان حينه (٢) بأيدى البرابرة عند تغلبهم على (٣) قرطبة ، وذَبحوه فى منزله يوم الاثنين لست خلون (٤) من شوَّال سنة ثلاث وأربعمائة .

ذكره ابن حيان .

### ( OTY )

أبو سَهل بن سُليم بن نجدة الفهرى المقرىء .

من قلعة رباح .

سَكن طلَيْطلة .

يُقال: اسمه نجدة.

رَوَى عن أبي عَمْرو المقرىء ، وأبي محمد بن عباس ، وأبي محمد عبدالله بن سعيد الشَّنتجالي (٥) وَغيرهم .

وأقرأ النَّاس القرآن إلى أن تُوفيٌّ بطُلَيْطلة .

وكان فاضلًا نبيلًا ضرير البصر .

وتُوفِّي بعد سنة خمس وسبعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) کدا .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: خ.

<sup>(</sup>٣) م: (ويقين).

<sup>(</sup>٤) م ، ط ، د : « الشنتد يالى » تحريف وما أثبتنا من : خ ( انظر فهرست هذا الكتاب ) .

# *حرف الشين* أفسراد ( ۴۸۵ )

شُعَيْب بن سعيد العَبدري.

من أهل طَرْطُوشة .

سَكن الإسكندرية.

يُكْنَى: أبا محمد.

رَوَى عن أبى عمرو السَّفاقُسى ، وأبى محمد الشنتجالَى (١) ، وأبى حفص الزُّنَجانى (٢) ، وأبى زكريا البُخارى ، وأبى محمد عبدالحق بن هارون ، وغيرهم .

لقيه القاضى أبو على بن سُكّرة بالإسكندرية وأجاز له . وَحدّث عنه أيضاً أبو الحسن العبسى المقرىء .

(049)

شاكر بن خِيَرة العاَمريّ ، مولى لهم .

يُكْنَى : أبا حامد .

نشأ بشاطبة ، وَعُنى بالقراءات والآثار ، وقرأ على أبى عمرو المُقرىء . وتوُقُ بعد السبعين والأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

<sup>(</sup>١) ط، د، م: ﴿ الشنتد يالي ﴾ تحريف وما أثبتنا من: خ.

<sup>(</sup> انظر فهرست هذا الكتاب ) .

<sup>(</sup>٢) الزنجاني ، نسبة إلى زنجان ، بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون : مدينة على حدود آذربيجان . (لب اللباب : ١٢٧ ، معجم البلدان : ٢ : ٩٤٨) .

(011)

شَاكر بن محمد بن شاكر .

من أهل طُليطلة .

يُكْنَى: أبا الوليد.

أخذ عن أبي محمد بن عباس الخطيب كثيراً من روَايته ، ومن أبي إسحاق ابن شَنظير ، وغيرهما ، وقد أخذ عنه .

(011)

شرَيح بن محمد بن شُرَيح بن أحمد بن شُرَيح الرُّعيني المقرىء. من أهل إشبيلية ، وخطيبهاً .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبيه كثيراً من روايته ، وعن أبي إسحاق بن شِنْظير ، وعن أبي عبدالله بن منظور ، وأبي الحسن على بن محمد الباجي ، وأبي محمد بن خزرج .

وأجاز له أبوه محمد بن حزم ، وأبو مروان بن سراج ، وأبو على الغسّاني ، وغيرهم .

وكان : من جلة المقرئين <sup>(١)</sup> ، معدوداً فى الأدباء والمحدِّثين ، خطيباً بليغاً ، حافظاً محسناً فاضِلا ، حسن الخط ، واسع الخلق .

سَمِع الناس منه كثيراً ، ورَحَلوا إليه ، واستقضى ببلده ، ثم صرف عن القضاء .

لقيته بإشبيلية سنة ست عشرة (٢) ، فأخذت عنه وأجاز لى ، ثم سمعتُ عليه بعد ذلك بأعوام بعض ماعنده ، وقال لى : مولدى فى ربيع الأول سنة

 <sup>(</sup>١) خ، ط، د: «المقربين».

<sup>(</sup>١) أَي : وخمسمائة .

إحدى وخمسين وأربعمائة .

وتوفى \_ رحمه الله \_ عقب جُمادى الأولى من سنة تسع ٍ وثلاثين وخمسمائة ، ببلده إشبيلية .

# حر*ف الصا*و من اسمه صالح ( ٥٤٢ )

صالح بن عبدالله الأموى القسَّام (١). من أهل قُرْطُبَة . يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن تمام بن أزْهَر الفَرضي تواليفَه في الفرائض والحساب ، مقَّدماً في معرفة ذلك . حَدَّث عنه القاضي أبو عمر بن سُمَيْق .

(024)

صالح بن عُمر بن محمد . من أهل قرطبة . يُكنَى : أبا مروان .

سَمِعَ من أبي عبدالله بن مفرج ، وغيره ، وله رحلة إلى المشرق مع أبي عبدالله بن عابد في سنة إحدى وثمانين وثلثمائة ، حجّ فيها .

ولقى بمصر أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، وغيره.

وبِالْقَيْرَوَانَ أَبَا محمد بن أَبِي زيد الفقيه ، وغيره .

وكان مُعتَنِياً بالعلم وروَايته ، وكان حسن الخط ، جيد التقييد ، ولا أعلمه حَدَّث .

قال ابن حيَّان : وتُوفِّى فى منسلخ ربيع الأول سنة سبع وتسعين وثلثمائة ، ودفن بمقبرة (٢) فرانك بالرصَافة فى جمع عظيم ، وكان ناسكا .

<sup>(</sup>١) القسام من القسمة (لب اللباب: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) كذا .

(022)

صَالح بن على الوَشْقِيِّ (١) . سَمِعَ من أبى ذرّ الهَروى ، وأبى الحسن بن فهر . وكان معتنياً بالأثر ، وكان أبو العباس العُذرى يطيب ذكره .

حكى ذلك ابن مُدير .

<sup>(</sup>١) الوشقى ، نسبة إلى وشقة ، بفتح أولها وسكون ثانيها والقاف . بليدة بالأندلس (معجم البلدان : ٤: ٩٢٩) .

## من اسمه صاعد

(050)

صَاعد بن أحمد عبدالرحمن بن محمد بن صَاعد التّغلبي .

قاضى طليطلة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

وأصله من قُرْطبة .

رَوَى عن أبي محمد بن حَزْم ، وَالفتح بن القاسم ، وأبي الوليد الوَقْشي ، وغيرهم .

واستقضاه المأمُون يحيى بْنُ ذِى النون بطُليطلة ، وكان متحَرّياً فى أموره ، واختار القضاء باليمين مع الشَّاهد الواحد فى الحُقوق ، وبالشهادة على الخطّ ، وقضى بذلك أيام نَظره .

وكَان من أهل المعرفة والذِّكاء، والروَّاية، والدِّرَاية.

وُلد بالمرّية فى سنة عشرين وأربعمائة ، وتُوفى بُطليطلة ، وَهُو قاضِيها ، فى شوَّال سنة اثنتين وستّين وَأربعمائة ، وصلى عليه يحيى بن سَعيد بن الحَديدى . ذكر بعضه ابن مُطَاهر .

# ومن الغرباء (٥٤٦)

صَاعِدُ بن الحسن بن عيسى الرَّبعى البغدادى اللَّغوى . يُكنى : أبا العلاء .

رَوَى عن القاضى أبي سعيد الحسن بن عبدالله السّيرَافي ، وأبي على الحسن ابن أحمد الفارسي ، وأبي بكر بن مالك القطيعي ، وأبي سُلَيْمان الخطّابي ، وغيرهم .

ذكره الحُمَيْدى ، وقال : ورد من المشرق إلى الأندلس فى أيام هشام بن الحكم ، وولاية المنصور محمد بن أبي عامر ، فى حدود الثمانين والثلثمائة ، وأظن أصله من ديار الموصل ، دخل بغداد ، وكان عالماً باللغة والآداب والأخبار ، سريع الجواب ، حسن الشعر ، طيب المُعاشرة ، فَكِهَ المجالسة ، معتاً ، فأكرمه المنصور وزاد فى الإحسان إليه والإفضال عليه ، وكان مع ذلك محسناً للسؤال ، حاذقاً فى استخراج الأموال ، طيباً بلطائف الشكر .

خرج من الأندلس في الفتنة ، وقصد صقلية ، فمات بها قريباً من سنة عشرة وأربعمائة .

انتهى كلام الحميدى.

قال ابن حيّان: وجمع أبو العلاء للمنصور، محمد بن أبي عامر، كتاباً سمّاه: « الفصوص، في الآداب والأشعار والأخبار»، وكان ابتداؤه له في ربيع الأول سنة خمْس وثمانين (١) وأكمله في شهر رمضان من العام، وأثابه عليه بخمسة آلاف دينار دراهم في دفعة، وأمره أن يُسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزَّاهرة، في عقب سنة خمس وثمانين وثلثمائة، واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمَّة .

<sup>(</sup>١) أي: وثلثمائة.

قال ابن حيان : وقرأته عليه منفرداً في داره سنة تسع وتسعين وثلثمائة . وذكره الخولاني ، وقال : إنه أجاز له ما رواه وألفه .

قال أبو محمد بن حَزْم:

تُوفِّي صاعد، رحمه الله، بصقلية في سنة سبع عشْرة وأربعمائة.

قلتُ : وكَان صاعد هذا يتهم بالكَذب ، وقلة الصدق فيها يُورده ، عفى الله عنه (١)

<sup>(</sup>۱) في هامش : خ : « أهدى صاعد إلى المنصور إبلا وكتب معها شعرا ، منه » ثم جاءت بعد ذلك أبيات غير مقروءة ، وبعدها : « فأمر المنصور بإعداد ذلك على عجل ، فقدر الله – تعالى – في ذلك قتل غرسية ابن شاكجة بن غرسية بناحية تطيلة ، وذلك سنة خمس وثمانين وثلثائة »

### أفراد

( O ( V )

صادق بن خلف بن صادق بن كتُيْل (١) الأنصارى .

من أهل طُلَيطُلة .

سكن بَرْعش<sup>(۲)</sup> .

يُكْنَى: أبا الحسن.

رَوَى بطليطلة عن أبى بكر أحمد بن يوسف العَوَّاد ، وعن أبى محمد قاسم بن هلال ، وغيرهما .

ورحَل إلى المشرق ، وحَجَّ ، ودخل بيت المقدس ، وأخذ عن نصر بن إبراهيم المقدسي ، وأكثر عنه سَمَاعة منه في سنة اثنتين وخمْسين وأربعمائة .

وَاخِذَ أَيضاً عن أَبِي الخطاب العلاء بن حَزْم وَسمع منه بالبحر (٣) في انصرافها إلى الأندلس، وكتب بخطه علماً كثيراً ورواه.

وكانَ : رجُلًا فاضِلًا ديناً ، متواضعاً ، عفيفاً ، محافظاً على أعْمال البر . حَدَّث بيسير ، وكان ثِقَة في روايته .

ذَاكَرنى به أَبو الحسن المعدلُ وأثنى عليه ، ووصفه لى (٤) بالخير والصَّلاح . وتُوفِّى بعد سنة سبعين وأربعمائة .

<sup>(1)</sup> كذا في : خ ، ومعجم البلدان (في رسم : برغش) وفي : م : «كبيل» وفي سائر الأصول : «ليبال».

ر ٢) كذا في : خ . وبرعش ، بالعين المهملة المفتوحة والشين المعجمة : قرية قرب طليطلة بالأندلس . والذي في الأصول : « برغش » بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٣) م: (في البحر).

<sup>(</sup>٤) التكملة من: م.

# حرف الضاد اسم مفرد (۵٤۸)

الضُّحَّاك بن سعيد .

ثغرى ، ، تمن قرأ على أبى عُمَر المقرىء الطَّلمَنكى ، وأخذ عنه سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .

ذكره أبو القاسم المُقرىء.

# حُرُف المطاء من اسمه طاهر ( ١٤٩ )

طَاهِرُ بن عبدالله بن أحمد القيسي .

من أهل إشبيلية .

يُكُنَّى : أبا الحسن .

صَحب معوذ بن داود الزَّاهد زَماناً ، ورَوَى عنه كثيراً ، وعن صَخْر بن سعيد المَرْشَاني ، وغيرهما .

وحَجَّ سنة ثلاث عشرة ، وروى بالمشرق عن أبي محمد النَّحاس ، وأبي الحسن بن فهْر ، والمُسَدَّد بن أحمد .

وقرأ القرآن على القَنطري ، المقرىء .

وكان طاهر هذا فاضِلًا صَوَّاماً قواماً ، حسن العقل.

وتُوفئٌ في شعبان سنة خمسين وأربعمائة.

ذكره ابن خَزْرَج .

(001)

طَاهر بن هشام بن طاهر الأزْدَى.

من أهل المرّية .

يُكْنَى : أبا عثمان .

رَوَى عن أبي القاسم المهَلب بن أبي صُفْرَة ، وغيره .

وَرَحل إلى الشمرق ، وأخذ عن أبي ذرّ الهروى ، وأبي عمران الفاَسي ، وأبي بكر المُطّوعي ، وغيرهم .

وكان مفتياً بالمرية .

أخبرنا عنه جماعة من شيوخنا، رحمهم الله.

وقال ابن مُدير : وتوفى سنة سَبْع وأربعمائة ، وله سِتُ وثمانون عاماً ، رحمه الله .

(001)

طَاهِر بن مُفَوِّزين أحمد بن مفوز المُعَافري .

من أهل شاطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبي عمر بن عبدالبر الحافظ ، وأكثر عنه ، واختص به ، وهُو أثبتُ الناس فيه ، وسمع من أبي العباس العُذْرى ، وأبي الوليد الباَجى ، وأبي شاكر الخطيب ، وأبي الفتح السَّمَرْقَنْدِى ، وأبي بكر بن صاحب الأحباس . وسَمِع بقرطبة من أبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي مَرْوَان بن حيّان ، وغيرهما .

وكانَ من أهل العلم ، مُقَدماً فى المعرفة والفهم ، عنى بالحديث العناية الكاملة (١) ، وشهر بِحفْظِه وإتقانه ، وكان منشوباً إلى فهمه (٢) ومعرفته ، وكانَ حَسَن الخط ، جَيّد الضَّبط ، مع الفضْل والصَّلاح والوَرع والانقباض والتواضع . وله شعرٌ حَسَنٌ ، منه قوله :

عُدَّة (٣) الدِّين عندنا كلِماتُ أَرْبَع من كلام خير البرَّيْه (٤) اتق الْمُشْبِهاَتِ وازهد وَدَع ما لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بنيّـهُ

وتُوفَّى رحمه الله ـ يوم الأحد لأربع خلون من شعبان سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، ومولده في شوَّال سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) م: (عناية كاملة)

<sup>(</sup>٢) م: (حفظه).

<sup>(</sup>٣) م: (عملة).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حرف الظباء نسادغ

# حرف العبين من اسمه عبدالله (٥٥٢)

عَبْدالله بن محمد بن مُغيث بن عبدالله الأنصارى.

من أَشْراف قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

وهُوَ والد قَاضي الجماعة أبي الوليد بن الصّفّار .

رَوَى عن خالد بن سَعْدٍ ، ومحمد بن أحمد الإشبيلي الزَّاهد ، وأحمد بن سعيد بن حَزَّم ، وإسْمَاعيل بن بدْر ، وغيْرهم .

وَكان من أهل المعرفة والنّباهة ، والذكاء واليقظة ، والحِذق والفهم ، ومن أهل الأدب البّارع ، والشّعر الراثق ، والكتابة البليغة ، مع الدين والفضل والنسك والعبادة والتواضع .

وزهد فى الدنيا فى آخر عمره ، وجمعَ كتاباً فى شعر الخلفاء من بنى أمية ، وله كتاب « التوّابين » من تأليفه ، وهُو حسن ، وكان أثيراً عند الخليفة الحكم ، رحمه الله .

وقَرَأْتُ بخط القَاضي ابنه : تُوفِّي أبي ، رحمه الله ، ونَضَر وجْهَه ، في صدر شوَّال من سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة .

وكان مولده في رَبيع الأول سنة خَمْس وثمانين وماثتين.

قال يُونس: سمعت أبى ، رحمه الله ، يقول: أوثَقُ عملى فى نفسى سلامةً صَدْرى ، إني وى إلى فراشى ، ولا تأوى إلى صَدْرى غائلة لمسلم، نَفَعهُ الله

بذلك .

(004)

عَبْدُ الله بن محمد بن عبدالبر النمرى ، والد الحافظ أبي عُمر من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

سَمِعَ من أحمد بن مطرف ، وأحمد بن سعيد بن حَزْم ، وأحمد بن دُحيم بن خليل ، وأبي بكر بن الأحمر ، ومحمد بن أحمد بن قاسم بن هلال ، وغيرهم . ولزم أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفقيه ، وتفقه عنده ، وقرأ عليه «المدوّنة » ، وغيرها .

ولم يسمع أبو عُمر من أبيه شيئاً لصغره .

وكان يُحدِّث كثيراً عن كتاب أبيه ، فيقول : وجدتُ في سماع أبي بخطه . وقد جوِّز البخارى أن يحدِّث الرجل عن كتاب أبيه بتيقن أنه بخطه دُون خط غيره .

وتوفّى فى ربيع الآخر سنة ثمانين وثلثمائة ، ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة . ذكر مَوْلده وَوَفاته ابنهُ أبو عُمر ، رحمه الله .

وقد دُفن بمقبرة قريش <sup>(١)</sup> .

(001)

عَبْد الله بن عبدالله بن ثابت بن عبدالله الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

سَمِعَ من محمد بن عبدالله بن عَيْشُون ، ووهب بن عيسى وغيرهما .

(١) التكملة من : خ .

حَدَّث عنه الصّاحبان ، وقالا : تُوفِّ سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة ومولده سنة سبّ وثلثمائة .

### (000)

عبدالله بن محمد بن صالح بن عمران التميمي.

من أهل طُليطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن عبدالرحمن بن عيسى بن مِدرَاجٍ ، وغيره .

حَدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : كان صاحبنا في السّماع .

وتُوُقّى سنة أربع وثمانين وثلثمائة .

### (007)

عبدالله بن إسحاق بن الحسن بن عبدالله المعافرى.

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن وهب بن مسرة ، وأحمد بن مُطرف ، وأحمد بن سعيد بن حزم ، وأبي إبراهيم ، وابن الأحمر ، وأبي عيسى الليثى ، ومحمد بن حارث ، وغيرهم كثير .

حَدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : قدم علينا طُليطلة مجاهداً ، وأجاز لنا بخطه في عقب رجب سنة تسع وثمانين وثلثمائة .

### ( 00V )

عَبْدُ الله بن يوسف بن أبي زيد الأموى البَلُوطي .

يُكْنَى : أبا محمد .

يُحَدِّث عن أبي حفص بن جُزى ، وأحمد بن يحيى بن الشامّة ، ومَسْلمة بن

قاسم ، وأحمد بن مطرف ، وابن حَزم ، وأبى إبراهيم ، وابن مِدرَاج ، وغيرهم .

حَدَّث عنه الصَّاحِبان ، وذكرا أنه أجاز لَهُما في عقب جمادي الأولى سنة إحدى وتسْعين وثلثمائة .

( OOA )

عَبْدُ الله بن سَعيد المَجْريطي ، منها .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى بقرطبة عن محمد بن سعيد الخُضْري وغَيره .

وسمع بطليطلة من أبي محمد بن غَلبون القَاضي ، وأبي عبدالله محمد بن عُمر .

وحَدَّثت عنه الصَّاحبان ، وقالا : كان صاحبنا في السَّماع عند شيوخنا . وتُوُفِّ بالمشرق سنة تسعِين أو إحدى وتسْعين وثلثمائة .

### (004)

عَبْدُ الله بن أحمد بن مَالِك من أهل سرقسْطة وإمام الجامع بها . يُكْنَى : أبا محمد .

له رحْلة إلى المشرق، حَدَّث فيها عن الحسن بن رشيق، وغيره. حدَثَّ عنه الصاحبان وقالا: توُفِّ سنة أربع وتسعين وثلثمائة.

## (07.)

عبدالله مولى محمد بن إسماعيل القرشي .

يُكْنَى : أبا محمد .

قَدِم طُليطلة ، وأخذ بها عن أبي غالب وغيره .

وله رحلة إلى المشرق سَمِعَ فيها من أبي الطيب الحَريري، وعُمر بن المؤمّل، وغيرهما.

حَدَّث عنه الصَّاحبان: أبو إسحاق وأبو جعفر، رحمهما الله. ( ٥٦١ )

> عبدالله بن بسّام بن خلف بن عُقْبة الكلبى . من أهل تُطيلة .

> > يُكْنَى : أبا محمد .

له رحلة سمع فيها من الحسن بن رشيق ، وغيره . حَدَّث عنه من أهل بلده أبو بكر يحيى بن زكريا الزَّهرى .

### (777)

عبدُ الله بن أبان بن عيسى بن محمد بن عبدالرحمن بن دينار بن وافد بن رَجَاء بن عامر بن مَالك الْغَافقي .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا محمد .

كذا نقلت نسبه من خط أبي إسحاق بن شِنظير.

وقالَ عبدالرحمن : جده هو صَاحبُ المدينة (١) ، وعيسى بن دينار ، أخو عبدالرحمن بن دينار ، وكان عبدالرحمن أصغر سناً من عيسى ، وأقدم رحْلة ، وأصلهم من الشام وكان سكنى عبدالله هَذا بالزقاق الكبير بقرطبة في دُور آبائه وأجداده .

رَوَى عن وهب بن مسرة ، وعن أبيه أبان بن عيسى بن دينار ، وأبن الأحمر ، وأبى إبراهيم ، وأحمد العطّار ، وأجاز له كل واحد منهم مارواه . قرأتُ هذا كله بخط ابن شيظير ، وقال : توُفّى في جمادى الآخرة (٢) سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ. والذي في سائر الأصول: «المدنية».

<sup>(</sup>٢) م: ﴿ فِي جِمَاى الأولَى ﴾ .

ومولده يوم الأربعاء لأربع خلون من جمادى الأخرة سنة ست وعشرين وثلثمائة .

### ( 977)

عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أسد الجُهَني الطُّليْطلي .

سكن قُرْطُبَة .

يُكْنَى: أبا محمد.

سَمِعَ بقرطبة من قَاسم بن أَصْبغ وغيره .

وصحب القاضي منذر بن سعيد.

ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة ، فسمع من أبى على بن السَّكن بمصر ، وأبى محمد بن الوَرْد ، وأبى العباس السكرى ، وابن فِراس ، وحَمزة الكناني ، وغيرهم .

وَكَانَتُ رَحْلَتُهُ وَسَمَاعَهُ مَعَ أَبِي جَعَفُرِ بَنِ عَوْنَ الله ، وأَبِي عبدالله بِن مَفْرِج ، ورغب إليه إذ قدم الأندلس أن يُحَدِّث فقال : لا أُحدِّث مادام صاحباى حَيِّنٌ ، فلما ماتا جلس للسماع ، فأخذ الناس عنه .

أَخْبَرنى أبو الحسن بن مغيث ، رحمه الله ، قال : قال القاضى أبو عمر بن الحدّاء :

كان أبو محمد هذا شَيْخاً فَاضلاً ، رفيع القدر ، عالى الذكر ، عالماً بالأدب واللغة ومعانى الأشعار (٢) ، ذاكراً للأخبار والحكايات ، حَسن الإيراد لها ، وقُوراً ، ما رأيت أضبط لكُتبه وروايته منه ، ولا أشد تحفظاً بها ورعاية لها ، وكان لا يُعير كتاباً إلا لمن تَيقن أمانته ودينَهُ حفظاً للرواية .

وكانت له رواية كثيرة عن قاسم بن أصبغ وغيره بالأندلس ، قبل رحلته إلى المشرق ، ولم يكن قيدها ولا كتبها ، فلم يقدر عليه أحد من النّاس أن يقرأ

<sup>(</sup>١) م: لا أحدث مع أبي جعفر بن عون الله ،

<sup>(</sup>٢) م: «الشعر».

عليه في كتب أصحابه ولا في كتب شيوخه ، وكان يقول : هذه الكتب قد تعاورتُها الأيدى بعد أربابها ، فلا أستحل أن أروى فيها .

وذكره الخولاني ، وقالَ : كان شَيْخاً ذكياً ، حَافِظاً لُغَوياً ، من أهل العلم ، متقدماً في الفّهم .

رحل إلى المشرق ، ولقى جِلَّة من الناس ، وسمع منهم ، وكتب عنهم بمكة وبحصر وبالشّام . وكان قد تولى قراءة الفُتُوحات قديمًا ، لفصاحته وحذقه ونفاذه وكان أسنّ ، ونيف على الثمانين بثلاثة أيام (١) وصحبه الذهن إلى أن مات ، رحمه الله .

وقال الحسن بن محمد: كان السلطان قد تخير أبا محمد بن أسد لقراءة الكتب الواردة عليه بالفتوح بالمسجد الجامع بقرطُبة على الناس ، لفصاحته ، وجودة بيانه ، وجهارة صوته ، وحُسْن إيراده . فتولى له ذلك مدة قُوته ونشاطه ، فلما بدن وتثاقل استعفاه من ذلك ، فأعفاه ونصب سواه (٢) . فكان يندر في نفسه بعد ، عند ذكر الولاية والعزل ، فيقول . مَاوليتُ لبني أُمَيَّة ولاية قط غير قراءة كتب الفُتوح عَلَى المنبر ، فكنت أنصب فيه ، وأتحمل الكلفة ، دون رزق ولا صِلة ، ولقد كسَلتُ منذ أُعفيت عنها ، وخامرني ذُلُ العزلة .

وذكره ابن حيَّان ، وقال : كان حسن الحديث ، فصيح اللسان ، حُلو الإشارة ، غزير الإفادة ، حاضر الجواب ، حارّ النادِرة .

وأخباره كثيرة .

وكان يستحسن الضرب فى المصحف التماس البركة فى دليل الاستخارة ، يحكى عنه بعض أصحابه قال: أردت الركوب فى البحر فى بعض الأسفار ، عَلَى تكرُّهٍ من نفسى ، ففزعت إلى الضرب فى المصحف ، عقب تقريب بنافلة وتقديم استخارة ، فوقعت يدى عَلَى قوْله تعالى : « واترك البحر رَهُوا إنهم جندُ

<sup>(</sup>١) م: «أعوام».

<sup>(</sup>۲) هامش: م: «هو ابن الفرضي».

مغرقون » . الآية (١) فتخلُّفتُ عن ركوبه ، وركِبه قوم فغرقوا بأجمعهم .

وحَدَّث عنه من كبار العلماء أبو الوليد بن الفرضى ، والقاضى أبو المطرف بن فُطيس ، وأبو عمر بن عبدالبر ، وأبو عُمر بن الحَدَّاء ، والخَولانى ، والقُبَّشى ، وغيرهم كثير .

قال ابن الحدَّاء: وُلد سنة عشرٍ وثلثمائة ، وتُوفى يوم الإثنين لسبع بقين من ذي الحجة سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

زاد ابن حيَّان : ودُفن بمقبرة مُتْعة ، وصلّى عليه القاضى أبو العباس بن ذكوان ، وأوصى أن يكفن فى ثلاثة أثواب ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، رحمه الله .

## (071)

عبدالله بن محمد بن نصر الأسلمى ، من ولد بريدة بن الحُصَيْب الأسلمى ، صاحب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -

ويعرف بالحَديثي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

روى عن جَماعة من علماء قُرْطُبَة ، وسمع الناس منه كثيراً من روايته ، وكَان ثقة فيها روَاهُ وعُنى به .

وتُوفيّ ليلة الأربعاء عقب جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلثمائة . ذكر وفاته ابن حيّان .

وحَدَّث عنه الصَّاحبان ، وحكم بن محمد الجُذامي ، وغيرهم .

(070)

عبدالله بن محمد بن خلف بن عطية الأزدى .

<sup>(</sup>١) الدخان: ٢٤

يعرف بابن أبي رَجاء .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى: أبا محمد.

روى عنه أبو بكر محمد بن أبيض ، وقال : كان سكناه بزُقاق الشَّىلادي<sup>(١)</sup> .

وهو إمام مسجد غالب.

ومولده سنة سبع وعشرين وثلثمائة.

(077)

عبدالله بن سليمان بن وليد بن طالب بن عُبَيْدَة الجذامي .

من أهل قُرْطُبَة .

نُكْنَى: أيا محمد.

رَوَى عن أحمد بن مطرف ، وأحمد بن سَعِيد ، وإسْمَاعيل بن بَدْر ، ووهب ابن مُسَرَّة ، وأبي بكر الدِّينوري ، وأبي بكر اللؤلئ ، وَأَجازُوا له مارووه . حَدَّث عنه أبو إسحاق بن شِنظير ، وقرأتُ بخطه : أن مولده سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ، وقاَلَ : سكناه بالقَناطر(٢) ، وهو إمام مسجد القلَّاسين .

## ( 07Y)

عَبْدُ الله بن محمد بن أب بن صالح بن ميمون بن حرب الأموى الحجاري المُقرىء . سَكَن قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ والشبلادي ، نسبة إلى شبلاد : قرية بالأندلس (معجم البلدان : ٣ : ٢٥٥) والذي في سائر الأصول: « الشبلاري » بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٢) كذا في : خ . وقناطر الأندلس : بلدة قرب غوطة (معجم البلدان : ٤ : ١٨٠) والذي في سائر الأصول: بالقناطير

ويعرف: بالرُّيُولَة.

رَحَل إلى المشرق ، وَرَوى عن الحسن بن رشيق ، وأجاز له ما رَوَاه ، وسمع عليه مسند ابن أبي شيبة ، حدَّثه به عن أبي العلاء الوكيعي ، عن ابن أبي شيبة .

ورَوى عن أبي بحر محمد الشيرازي (١).

حَدَّث عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل الفضل والخير ، مُجَوِّداً للقرآن ، حسن الصوت به .

وَرَوى عنه أبو إسحاق ، وقال : مولده سنة أربع وأربعين وثلثمائة ، وَسُكناه بمقبرة قُريش وهو إمام مسجد ابن حَيْرَيه .

### ( 474 )

عبدالله بن عبيد الله بن وجيه بن عبدالله الكلاعى الشَّقُنْدِى (٢) . من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

كان : من أهل العِناَية والروَاية .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وهشام بن محمد بن هلال ، وأخوه قاسم ، وغيرهم .

## ( 079 )

عبدالله بن محمد بن نزار .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا بكر .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م

<sup>(</sup> ٢ ) الشقندى نسبة إلى شقندة ، بفتح فضم فسكون : قرية بعدوة نهر قرطبة ( صفة جزيرة الأندلس : ١٠٤ ) .

وكان جار عبَّاس بن أصبغ ، وكان كثير المجالسة له . وأخذ أيضاً عن أبي إبراهيم الفقيه وأبي محمد عثمان (١) حَدَّث عنه الصَّاحبان .

#### ( **0 V +** )

عبدالله ، محمد بن نصر بن أبيض بن محبوب بن ثابت الأموى النحوى . من أهل طُلَيْطُلة .

سكن قرطبة واستوطنها.

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي جعفر بن عَوْن الله ، وأبي عبدالله بن مفرج ، وخلف بن القاسم ، وعبَّاس بن أصبغ ، وأبي الحسن على بن مُصْلح ، وهاشم بن يحيى ، وأبي غالب تمام بن عبدالله ، وغيرهم كثير .

وأجاز له أبو العباس تميم بن محمد بن تميم القيروان ، وأبو الحسن زياد بن عبدالرحمن اللؤلؤى القيروان ، ومحمد بن القاسم بن مسعدة الحِجارى ، وأبو ميمونة (٢) ، والصديني (٣) الفاسيان ، وغيرهم .

وعُنى بالحديث وجَمْعه وتقييده وضبطه ، كان أديباً حافظاً نبِيلاً ، سمع الناس منه ، وجَمع كتاباً فى الرَّد على محمد بن عبدالله بن مسره ، أكثر فيه من الحديث والشوَّاهد ، وهو كتاب كبير حفيل .

حَدَّث عنه القاضى أبو عمر بن سُمْيَق ، وحكم بن محمد ، وأبو إسحاق ، وصاحبه أبو جعفر ، وقالا : مولده فى شعبان سنة تسع وعشرين وثلثمائة ، وسكناه بمقبرة أبى العباس الوزير بزقاق دُحَيم ، وصَلاته بمسجد الأمير هشام بن عبدالرحمن .

<sup>(</sup>١) خ: ﴿ أَبِي مُحمد بن عثمان ﴾ .

<sup>(</sup> Y ) هامش : م : « اسم أبي ميمونة : دارس بن اسماعيل » .

<sup>(</sup>٣) هامش: م: (اسم الصديني . موسى بن يحيى ١٠

وتُوفِّى ، رحمه الله ، سنة تسع وتسعين وثلثمائة . أو سنة أربعمائة . ذكر ذلك الصَّاحبان .

( OV1 )

عبدالله بن أحمد بن قند اللغوى.

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

ويعرف بالطَّيْطَل .

أخذ عن أبي محمد الأصيلي الحافظ ، وأكثر عنه ، وَشهر بمجالسته ، وحضور مناظرته ، وعن أبي عبدالله محمد بن أبي عُتبة (١) النحوى .

وتصرف فى الأحكام ، وكان من أهل البراعة والمعرفة والنقد فى الفقه والحديث ، والافتنان فى ضروب العلم ، والتحقيق من بينها بعلم الغريب ، وحفظ اللغة .

وتوفى فى الوقعة التى كانت بين سُليمان بن حكم المهدى بعقبَةِ البقر ، سنة أربعمائة .

وكان من أصحاب سليمان ، وعمن رفع مكانه وأدناه .

ذكره ابن حيَّان .

(OVY)

عبدالله بن سعيد بن محمد بن بُتْرى .

صاحب الشرطة بقُرْطُبَة ، والمتولى لبنيان الزيادة بالمسجد الجامع بقرطبة عن عهد محمد بن أبي عامر .

وكان من أهل الأدب والفهم ، والحلم والكرم . تُوفَّ لأربع خلون من ذى القعدة من سنة إحدى وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) م: المحمد بن عتبة ».

ذكره ابن حيان .

( OVT )

عبدالله بن محمد بن إدريس بن عبيد الله بن إدريس بن عُبَيْد الله بن يجيى بن عبدالله بن خالد السَّلمي .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن قاسم القَلَعي وغيره.

ذکره الخولانی ، وروی عنه .

( ov ( )

عبدالله بن سلّام الصِّنهاجي .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أَبِي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم، وغيره.

وكان رَجُلًا صالحاً زاهداً .

وتُوفَّى سنة اثنتين وأربعمائة .

ذكره ابن عتاب، وقرأته بخطه، ومنه نقلته.

وحَدَّث عنه قاسم بن إبراهيم الخَزرجي .

( ovo )

عبدالله بن القاضي محمد بن إسحاق بن السَّليم.

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا الوليد .

كان في عِدَاد المشاورين بقرطبة من تقديم سليمان بن حكم ، وكان قليل

العلم ، نبيه البيت .

وتُوفى لأربع خلُون من ذى القعدة من سنة اثنتين وأربعمائة ، وصلى عليه ابنُ وافد .

ذكره ابن حيان .

( 170)

عبدالله بن عبدالعزيز بن أبى سفيان ، واسمه عبد ربه الغَافقى . من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أَبا بكر .

رَوَى عن أبيه ، وغيره .

وحَدَّث .

وقرأت بخط محمد بن عتاب الفقيه أنه تُوفِّى في رَجَب سنة ثلاث وأربعمائة .

حَدَّث عنه القاضى يونس بن عبدالله ، وقَرَأتُ ذلك بخطه ، والصَّاحبان ، والزَهراوى ، والخولانى ، وقاسم بن هلال ، وعبدالرحمن بن يوسف الرفاء ، وغيرهم كثير .

( **0 VV** )

عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزْدي الحافظ.

يعرف بابن الفرضي .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا الوليد .

وهو صاحب تاريخ علماء الأندلس الذي وصلناه بكتابنا هذا.

رَوَى بِقُرْطُبَة عن أبي جعفر أحمد بن عون الله ، والقاضى أبي عبدالله بن مفرج ، وأبي محمد عبدالله بن قاسم بن سليمان (١) الثَّغرى ، وأبي محمد بن

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

أسد وخلف بن القاسم ، وأبى أيوب سُليمان بن حسن بن الطويل ، وأبى بكر عباس بن أصبغ ، وأبى عمر بن عبدالبصير ، وأبى زكريا يحيى بن مالك بن عائد ، وأبى محمد بن حرب وجماعة كثيرة سِواهم يكثر تعدادهم .

ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة فحجَّ ، وأخذ بمكة عن أب . يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل المكى ، وأبى الحسن على بن عبدالله بن جهضم ، وغيرهما .

وأخذ بمصر عن أبى بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل البنَّاء ، وأبى بكر الخطيبى ، وأبى الفتح بن سيبُخت ، وأبى محمد الحسن بن إسماعيل الضراب ، وغيرهم .

وأخذ بالقيروان ، عن أبي محمد أبي زيد الفقيه ، وأبي جعفر أحمد بن دَحمون ، وأحمد بن نصر الدَّاووي (١) ، وغيرهم .

ثم انصرف إلى قُرْطُبَة ، وقد جمع علماً كثيراً فى فنون العلم ، فصنَّف كتابه فى تاريخ علماء الأندلس ، وبلغ فيه النهاية والغاية من الحفل والإتقان ، وجمع كتاباً حفيلا فى أخبار شعراء الأندلس ، وجمع فى المؤتلف والمختلف كتاباً حسناً ، وفى مُشتبه النسبة ، كذلك إلى غير ذلك من جمعه وتصنيفه .

حَدَّث عنه أبو عمر بن عبدالبر الحافظ ، وقالَ : كان فقيهاً عالماً في جميع فنون العلم في الحديث . وعِلم الرجال ، وله تواليف حسان . وكان صاحبى وَنظيرى ، أخذت معه عن أكثر شُيوخه ، وأدرك من الشيوخ مالم أدركه أنا ، كان بيني وبينه في السن نحو من خمس عَشْرة سنة ، صحبته قديماً وحَدِيثاً . وكان حسن الصحبة والمعاشرة ، حسن اللقاء ، قتلته البَرْبَرُ في سنة الفتنة ، وبقى في داره ثلاثة أيام مقتولا ، وحضرتُ جنازته ، عفا الله عنه .

وحَدَّث عنه أيضاً أبو عبدالله الخولان ، وقال : كان من أهل العلم ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى خ . والداورى ، براء مهملة ، نسبة إلى داور : ناحية بسجستان (لب اللباب : ١٠٢ ، معجم البلدان : ٢ : ٥٤١ ) .

جليلًا ، وَمقدماً في الآداب ، نبيلًا مشهوراً بذلك . سَمِعَ بالأندلس ، ورحل إلى الشيوخ في البُلْدان ، وسَمِع منهم ، وَكتب عنهم . ثم توجُّه إلى المشرق فطلب الحديث ، وعُنى بالعلم ، وكان قائماً به ، نافذاً فيه .

أخبرنا أبو بحر شفيان بن العاصى الأسدى في منزله ، قال : قرأتُ على أبي عُمر بن عبدالبر النمرى ، قال أنشدنى أبا الوليد بن الفرضى لنفسه : أسير الخطايا عِنْدَ بابك واقف عَلَى وَجَل مَّا به أَنْتَ عارفُ يَخَافُ ذنوباً لم يِغبُ عَنْكَ غَيْبِها (١) ويَرْجُوْكَ فيها فَهْوَ راج وخائفُ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَرجُو سُواكَ وَيتَّقى ومالَك في فَصْل القضاء مُخَالِفُ إذا نُشِرتْ يوم الحساب الصَّحائِفُ وكُن مُؤنِسي في ظُلمة القَبر عندما يَصُدّ ذوُو ودّى ويجفُو المُوالفُ

فياسيَّدى لا تُخــزنى فى صَحيفتى لثن ضاق عَني عَفُوك الواسع الذي أرجِّي الإسرافي فإني لتسالف

قال أبو مروان بن حيَّان : كان ممن قتل يوم قُرْطُبَة ، وذلك يوم الاثنين لست خلون من شوَّال سنة ثلاثٍ وأربعمائة ، الفقيه الراوية الأديب الفصيح أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي ، المعروف بابن الفرضي ، أصيب في هذا اليوم . وورى متُغيراً من غير غُسل ولا كفن ولا صلاة ، بمقبرة مؤمرة إلى أيام من قتله . ولم ير مثله بقُرْطُبَة من سَعة الرواية ، وحفظ الحديث ، ومعرفة الرجال ، والافتنان في العلوم ، إلى الأدب البارع ، والفصاحة المطبوعة ، قلما كان يلحن في جميع كلامه من غير حُوشية ، مع حضور الشاهد والمثل . مولده في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلثمائة .

ورحَل إلى المشرق في سنة اثنتين وثمانين ، فحجَّ وأخذ عن شيوخ عدة فتوسعَ جداً .

وكَان جَّاعاً للكتب ، فجمع منها أكثر ماجمعه أحدٌ من عظهاء البلد ، وتقَّلد قراءة الكتب بعهد العامرية ، واستقضاه محمد المهدى بكورة بلنسية . وكان حسن الشعر والبلاغة والخط، وأخباره كثيرة، رحمه الله.

أخبرنى القاضى أبو بكر محمد بن عبدالله الحافظ غَير مرة ، قال : نا أبو بكر محمد بن طرْخان ببغداد ، قال : نا : أبو عبدالله محمد بن نصر الحُميدى . قال : نا : أبو محمد على بن أحمد الحافظ ، قال : أخبرنى أبو الوليد بن الفرضى قال :

تعلَّقْتُ بأستار الكعْبَة ، سألتُ الله تعالى : الشهَّادة ، ثم انحرفْتُ وفكرت في هوْل القَتل ، فندمْت وهَمَمْتُ أن أرجع : فاسْتَقيل الله ذلك ، فاستحيَيْت .

قال أبو محمد: فأخبرنى من رآه بين القتلى ودَنا منه ، فسمعه يقول بصوت ضعيف: لا يُكَلمُ أَحَدٌ فى سبيل الله ، والله أعلم بمن يُكلمُ فى سبيله ، إلا جاء يوم القيامة: وجُرحُه يَثْعَب (١) دما ، اللون لون الدم ، والرِّيح ريحُ المسك . كأنه يُعيد على نفسه الحديث الوارد فى ذلك .

قال: ثم قضى نحبه على اثر ذلك ، رحمه الله .

وهذا الحديث في الصحيح أخْرجه مسلم في صَحِيحه عن عمرو بن محمد الناَّقد ، وأبي خَيثَمة زُهَيْر بن حَرب ، عن سُفيان ، عن أبي الزَّنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، مُسنداً عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وقرأت بخط شيخنا أبي الحسن بن مغيث ، وأخبرني به غير مرة مشافَهة ، قال : وجدت بخط أبي محمد بن حزم : أنه قتل في الدَّخلة ، وبقى في مصْرعه حتى تغير ، وكفَّنه ابنه في نِطع .

قال الحميدى: أنشدنى أبو محمد بن أبى عُمر اليزيدى الحافظ (٢) ، قال: أنشدنى أبو بكر محمد بن إسحاق المهلّبى لأبى الوليد عبدالله بن محمد بن الفرضى ، قالها ، في طريقه إلى المشرق ، وكتب بها إلى أهله ، وكان قَدْ رحل في طلب العلم وتغرّب وألف في المؤتلف والمختلف ، وغيره .

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط: ( ثعب ) الماء والدم كمنع فجره فانتعب

<sup>(</sup>٢) في هامش خ: ﴿ أَبُو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى ﴾

وتُوفِّي في حدود الأربعمائة مقْتُولًا مظلوماً في الفِتَن :

مضَتْ لِي شُهُورٌ مُنْذ غِبتُمْ ثَلاثَة وَمَا خِلْتني أَبقى إذا غِبْتُمُ شَهْراً وَمَالِي خَياةٌ بَعْدَكُمُ أَسْتِلَدُّهَا وَلَوْ كَانَ هَذَا لَمْ أَكُنْ فِي الْهُوَى حُرًّا وَلَوْ كَانَ هَذَا لَمْ أَكُنْ فِي الْهُوَى حُرًّا وَلَمْ يَسُلِنِي طُولُ التَّنَائِي هَوَاكُم بَلِي زَادَنِي شُوقًا وَجَدَّدَ لِي ذِكْرِي يُمَّلِكُم لَى طُولُ شَوْقِي إليكُم ويُدْنِيكُمُ حتَّى أُنَـاجِيكُم سِرًا سأَسْتَعْتِبُ الدُّهـ اللُّفرِّقَ بَيْنَنا وهلْ نافعِي أَنْ صِرْت أَسْتَعْتِبُ الدُّهْرا

أَعَلُّلُ نَفْسِي بِالَّذِي فِي لِقَائِكُم وأَسْتَسْهِلُ البِّرُ الذِي جُبْتُ والبَّحرا

ويُوْنِسُنِي طَيُّ المرَاحِل دُونكُم أَرُوحُ على أَرض وأغْدُو عَلَى أَخْرَى وَيُوْنِسُنِي طَيُّ الْمُرَاكِ الْمُورِي وَلَكُمْ الْمُؤْدِي وَلَكُمْ اللَّهُ الْمُؤْدِي وَلَكُمْ اللَّهُ الْمُؤْدِي وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَارَقَتُكُم عَنْ قِلَى لَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

رَعَتْكُمْ مِن الرَّحِمْنِ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ وَلاَ كَشَفْتُ أَيْدَى الرَّدَى عنكُم ستْرَا

قَال الحميدي: وأنشدني له أبو محمد على بن أحمد الفقيه:

ذُلِّي لهُ في الْحُبِّ من سلطانِه وسقام جسمى من سِقَام جُفُونِه

إِنَّ الذي أَصْبَحتُ طَوْعَ يَمِينه إِن لَم يَكُنْ قَمراً فلَيْسَ بدُونِهِ

قَالَ أَبُو الوليد : نا : أَبُو الحُسن جَهضم بمكة ، قَالَ : نا : أَبُو بكر أَحمد بن على ، قال : نا : أحمد بن مروان ، قال : نا صالح بن أحمد بن حنبل ، قال : سمعت أبي يقول :

ما النَّاسِ إلا من قال ، حدثنا و أخبرنا ، وساثر الناس لا خَيْرَ فيهم ، ولَقَد التفتَ المعتصم إلى أبي فقال له : كلم ابن أبي دُواد ، فأَعَرْض عنه أبي بُوجهه ، وقال: كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط.

اخبرناه أبو محمد بن عتّاب سماعاً عن أبي عُمر النّمري إجازة منه له ، قال نا: أبو الوليد، فذكر الحكاية إلى آخرها. أخر الجزء الرابع (والحمد لله حق حمده) وصلى الله على محمد نبيه وعبده (١)

(١) في هامش خ: «كان في الجزء بخط شيخنا – رضى الله تعالى عنه ماهذا نصه ، وكتب ذلك على ظهره في آخره عبد الجبيد بن عبد الله بن عبدون القابوى من تابوه ، يكنى أبا محمد أخذ عن أبى الحجاج الأعلم وأبى بكر بن أيوب الأديب ، كان عارفا بالآداب واللغات مقدما في مفرداتها والفاظها ، ثقة في نقلها من أهل الكتابة والبلاغة ، أخذ الناس عنه ، توفي في عشر الثلاثين وخمسمائة ،

الصنعة الاولى

الصفحة الأولى: من مقدمة المؤلف

الصفحة الأولى: من ابتداء الكتاب

but wit I was a half to go yet of the way to bit بر فهز المكرميل فراد له فه محكم المانسي فيكتاب الآلوء يعالى بالفكر الإحالة والعلوف يسدق أعلين فاصلي ليتوثو البيء كالمتواحد في يحسر حيث كال و فاحتكارًا بعد بعزاء تزيار نزيج ماخيا البرابي إجرزت عوال برايس contraction of inlates the comment point is low bond of your شكله والم بفلندم حاسبه يعتقانه وإنبائدي جاناه إيمادها والنهيره الآلي النسر sex is trader for a few of by miles of the first solling in the بداوا إسوا كوالوث كومن ناه الماحكر ويفؤه عدد كسر والايدار و مديدا المري ويسلك ويد عواء على اليوس والترام الني به معدا والسور as asself in the grap will putte and the me the interest of the way in the والمتراجع والمتدا وغوع فيكار فعالق عسر وأنا فلتتكذ علمه ويكافاته أبد الغاشر والوشاعلوب عوالمدمور يتزيوا لانسطانا غريد عواس Super the second of the second سروكي الغراما شرعتما لوحكم اشورتك وارت النعم شده دماه a with the sale of the first of the sale o لسينه وجالدالون للمعاي فلشمت وسيدنا كلوفيه بياريا ويجالك men water in the second of the party will be a first the second of the s

المنتخالثانية

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لم من و " و حسال التجال و الحقال و الما الفول الما التا و حمالك و مهم لم الحاصات الاعمالك التم تفال الحاليم كناسانه من العامو الدر تشواللذ و العمال و دروة الأربي العالم كالمقرود الواقع بهي مراللم والعلالاناسالوع أأدواء بالمتقام والمقفود ومراس أعطالها الدوام ومسانا المدخم سيلكا إوقيناه وكعث موفهوب يتعشكم احتارمه والناريم وسيميغ ونلأ إندو أسانيع فيميزالوعة ووقعانيم ويتفتو المجريوالوالعمار وسروني عميه مراع المارة التي يجيل العلماء والمسلوعة إلى المسالوا وا و المُعْمِ لَكُ الْمُواوِ ثُلَّاءُ عَامَ وَمِ الْمُعْمِ لَكُمَا الْوَالْغِيرِ وَمُعَا وشعمه وشمر نفعه زرو مختموا الزنزله الوجال فكأواب مجا نفاذير وتقام مزكاتي معموهور صاللًا ولنسب كساء مال إلغاطِ والمنظمة الله همو ووالمك هماند كرااينا سالمهم فعامد كوارمقامه مواجعتا وكالمار وكساء معرل من كالمرأ م غير والدقر بالمعرنا والعاصان عبوا المدعم والعرب العرب الكرم الكانعاري والو بجام مجموليا همصد السأبدعين السغاع أبقادا أدون عراب فيتقل كأتر بجوذاني بفائك كمعاد العرامع بومريالنم وكالأنا فيتموكا والدعوالة مرزواج و دخم المنفية و ما حدال يبور ب الروجعد الما تعدال عمل المراد اله حمر مالفاد: ١ ٪ م ابو د روس با عمر للمالجام د حلة عمر دولتو مرد رايم دار عوالهمورد والحمرور الوالسوم أمامولير عارضه ووروا الكارورع أرد غراير قصه والع تعلمون أمام المواهد عوفه الإكرام والتمهام ويؤادي عيران المارية كرز غير فهر عن العادي يعجره السرجور وتحواها بالدرية المدي 

> (الصّنعة (١-١) (ه)

ام يَهُمُوزُ لِمَامُ سُرُمُوزُ لَا أَيْضًا عَمِن لا ومُسْلِدُ اللهِ مِعْرَاجِ وعِهِ رِمُّهُمْ مِعْمَا عَبِيَوْ الْجِرْ مِنْ شُولِهِ بِي عَمَدُ وَ وَعَاكَ أَرْجِيدٍ عَوَّلَ فِي مِنْ مَدْ بِي الْمَوْ مُنْ المالْمُتَعَ تسمنه روالمرالا بر لهوم و ملائمات و ألسا كار بهم مر نازيخ أ ه كال الدول: ما تنام الا لم المناعم الله و الله و كثر الوداق السائل غير أنسو في أ

(ب-۲) تَحْنَمُ ا

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يزم منظرهم وعبده والعام وخراب فسموسهم وخرا وفارته المسندسيرة وللمارد بويجب محشو المبلآ يوضون عسرالله وحاشه الربوء يعرو باراكثوت مزامتها م دمانه واصلب مسلمه و بدود كه علما هددا مرابع المهار، والعدم داچي صالع مزعلم العدعا فواللومان روع عزعهما العقم إنه بفتوة مقترعنوه وكار جامكا لاعراضه والعلعلم واسبعاللا حداراء كوراد تحورج وفال العلم ووعرع عيم عيم عيد ومواده مسدنك وسيبو وتلغامه وفروسه حيموعي وفاده أم كنز الملك واحرم حروصور المرار المللم الاصبغ الوصف ولموا ومد بخيااه مؤدرواة عباد البير رؤ بعند العراق وفاكر امثل الهله معزنا عالعتم فويم النبر والعنط لدمالت جسوعا لعندو فنسو اجازت فتتجمع سعرروا بيه ه و حود الوعير ، صورة وألحال الملأسو الله الله الشالور السامة الهيّالة و العصا والمواجه و'أحوال فمنع نفهم اللذؤ ، توايد فراعليم كنامًا أأقد ع مناسط الحج و ثمانك عل ضر العلم بشعب احراوها الحمد الدولوسه مالمتدسمه او حسير و لآما بده عسسا الإلحظة ويوم المميليد مندستياونلا موة ارتعام وعين عمد انجالا وترو وخارورة عو العانج الورود. والونغود كسراو خلف الفاسم و في للم ومو الإعطام المحوال ليسم ولدوالف عا أتصعادات عمدما عُبُولُ لِللَّهِ سلم العوق بخيال سرع با 3- بديسروافي فيدويتم ومكم دنوء المسوء وفارسيقياميديا الوليم الكثم وما بالعافيث ( الربهب والرعام بمويره منبؤ مموكل سيزاعك عبر البلك ورقه اللبرع الرج منعثه وحدد الندو الذمي مرافيتاً ومو المدينة م و ترفيفاء م المناه مو المواحدة بخطالمور مولماعلم ونماهم وادف وجم وصلاح وأصلم وكلنمو فهل الورعتدة رور بغوضد عو العامج يُوفِم تُوجِيواللَّه وَاجْ المُكُومُ الْعَمَاوَ عَوَالْفَاحَيُ ا به مهوم لنود وا به عمواللنه فابورا في عموالله و الماموا و الغامس و المعلما ق ا به عمود المرسلة والمدمم عموليم المغيد والبدموم عن عموم و كاندام رجانا الوالسد وتسعيدا عوجاعد موالمالالململة وجشرة الطبخ فازق قنب عزاله أخام البس

الصفَّحة (فيم ١٠١)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المنتحة (الأخية)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دارالكناب للصرق دارالكناب اللبنانت













## AL-MAKTABAH AL-ANDALUSIA

VOLUME 11

## AL · ŞILATO

BY IBN BASHKOWAL H. 494 - 578/ A.C. 1101 - 1183

DIVISION I

Revised by: Therahim al - Abyani

DAR AL - KITAB AL - MASRI CAIRO

DAR AL - KITAB AL - LUBNANI BEIRUT